## كتاب ملحقات العقيدة

## 1- عقيدة أهل السنة والجماعة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخليله، وأمينه على وحيه، نبينا، وإمامنا، وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى هداه، إلى يوم الدين. أما بعد<sup>(1)</sup>:

فإن الله حل وعلا خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بها سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رُزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَنتِينُ رِزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَنتِينُ (58) إِنَّ الله هُو الله وتعالى، فخلقهم للعبادة وتكفل بأرزاقهم، كما قال في الآية الأخرى: {وما من دآبة في الأرض إلا على الله رزقها} (5) وأرسل الرسل جميعاً لهذا الأمر

<sup>1 –</sup> محاضرة ألقاها سماحته في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض بتاريخ 1415/6/7هــ.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة الذاريات، الآيات  $^{56}$  –  $^{58}$ 

<sup>3 -</sup> سورة هود، الآية 6.

العظيم؛ ليدعوا الناس إلى عبادة الله، ويأمروهم بها، ويوضحوها لهم، فقال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّه وَاجْتَنبُواْ الطَّاغُوتَ} الطَّاغُوتَ} (أ) هكذا جميع الرسل، بعثوا لهذا الأمر العظيم؛ ليأمروا الناس، أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه، ويقول سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلكَ مِن رَّسُول إِلّا نُوحِي إِلَيْه أَنّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونَ} (2).

وهذه العبادة التي حلقوا لها، وأرسلت الرسل بها، أمرهم بها سبحانه في مواضع من كتابه العظيم، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (3) وقال في سورة النساء: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا} (4)، وقال في سورة بني إسرائيل: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ} (5)، وقال في سورة بني إسرائيل: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ} (5)، وقال في سورة البينة:

 <sup>1 -</sup> سورة النحل، الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنبياء، الآية 25.

<sup>3 -</sup> سورة البقرة، الآية 21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة النساء، الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة الإسراء، الآية 23.

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا السصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة } (أَنَ اللَّهِ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ } (2).

فهذه العبادة التي خلقوا لها، قد أمروا بها، وبينت لهم في كتاب الله، وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعث الله بها الرسل جميعاً.. وخاتمهم، وأفضلهم، وإمامهم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعث لذلك، بعثه الله يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص له، ومكث في مكة بضع عشرة سنة، ثلاث عشرة سنة، يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله، يأمرهم أن يعبدوا الله وحده، وأن يخلعوا عبادة ما سواه، من الأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء وغير ذلك، يقول: "يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا"(3)، فأجابه الأقل، وأنكر دعوته الأكثرون، ولم يزل صابراً داعياً إلى الله عز وجل، حتى أمره الله بالهجرة إلى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البينة، الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – سورة الزمر، الآيتان 2، 3.

<sup>3 -</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين، حديث ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه برقم 15593 بلفظ: "يا أيها الناس...."، وابن حبان 15594.

المدينة بعد ما اشتد أذى المشركين له وللذين انقادوا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، فهاجر إلى المدينة ومكث بها عشر سنين يدعو إلى الله، ويعلم الناس شريعة الله، وأنزل الله عليه القرآن العظيم، بعضه في مكة وبعضه في المدينة وبينه للناس وأرشد الناس إلى ما دل عليه القرآن، وبين لهم ما أوحى الله إليه في ذلك، فإن الله أعطاه وحيين: القرآن، والوحي الثاني: السنة. {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى} - يعني محمداً عليه الصلاة والسلام - {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (1) فالله أوحى إليه السنة، وهي أحاديثه عليه الصلاة والسلام وما بينه للأمة من شرع الله، فتلقى الصحابة رضي الله عنهم عنه هذا الدين العظيم، دين الإسلام، ونقلوه إلينا غضاً طرياً، وهكذا نقله التابعون عن الصحابة وهكذا أتباع التابعين، ولم يزل أهل العلم ينقلون هذا العلم، من حيل إلى حيل ومن قرن إلى قرن، ويكتبون فيه الكتب الكثيرة، ويوضحون للناس دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام،

<sup>-1</sup> سورة النجم، الآيات 1-4.

وما بينه الكتاب العظيم القرآن من دين الله، فعقيدة المسلمين الستي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، هي ما بين الله لعباده في كتابه العظيم، وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، وتلقاه الصحابة عن نبيهم رضي الله عنهم، وبلغوه للناس، هو دين الله وهو توحيد الله وطاعته، واتباع رسوله وترك ما هي عنه والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، هذا هو دين الله وهذا هو العقيدة التي درج عليها سلف الأمة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، والعمل بذلك قولاً وعملاً وعقيدة، عن محبة وانقياد وإخلاص وموالاة ومعاداة، فالإيمان بالله ورسوله: هو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، من الطاعات القولية والفعلية.

على المؤمن أن يتلقى ذلك عن كتاب الله، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده من السلف الصالح وقد بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، شرح للناس دين الإسلام والإيمان والإحسان، وأوضح للناس أوامر الله ونواهيه قولاً وعملاً.

فعقيدة أهل السنة والجماعة هي العمل بكل ما أخبر الله به ورسوله، وبكل ما أمر الله به ورسوله، عن إيمان صادق وإخلاص لله، ومحبة ورغبة ورهبة، فهم يؤدون أوامر الله، وينتهون عن نواهي الله، ويقفون عند حدود الله عن إيمان بالله ورسوله، وعن إخلاص وصدق، وعن رغبة ورهبة لا رياء ولا سمعة، ولا نفاقاً ولكن عن إيمان وعن صدق.

وهذه العبادة التي خلقوا لها سماها الله إسلاماً، وسماها إيماناً وسماها تقوى، وسماها هدى: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ} (1)، {وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ وَسَمَاها هدى: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ} (1)، {وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ اللهِ الْهُدَى} (2)، {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتَ وَعُيُونٍ (3)، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُولُواْ رَبِّكُمُ وَرَسُولِهِ إِنَّ اللهُ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ الْمُنَّالُ أَيُّهَا اللَّهُ اللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَهُولُواْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ الْمُنْواْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ الْمُنْواْ آمَنُواْ اللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا } (6).

فهي إيمان وإسلام وهدى، وتقوى وبر وصلاح وإصلاح،

<sup>1 -</sup> سورة آل عمران، الآية 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النجم، الآية 23.

<sup>3 -</sup> سورة الحجر، الآية 45.

 <sup>4 -</sup> سورة النساء، الآية 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة النساء، الآية 136.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - سورة البقرة، الآية 136.

هذه العقيدة التي درج عليها أهل السنة والجماعة، وهي دين الله، السذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعث به جميع المرسلين، قول وعمل وعقيدة، قول باللسان وعمل بالجوارح، وعقيدة بالقلب عن محبة وعين إلى المحلاص، وعن صدق وعن رغبة ورهبة، وجميع ما جاءت به الكتب والرسل يندرج تحت الإيمان، بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كما قال جل وعلا: {لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ وَبالقدر خيره و الْمَعْرِب وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَن بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلَائِكَة وَالْكَتَابِ وَالْتَبيِّينَ} أَلَيْ مَنْ آمَن بالله وَالْيَوْم وَالْمَوْم وَالْيَا إِلَيْه مِن رَبِّه وَالْمُؤْمنُونَ كُلُّ آمَن بالله وَمَلآئكته وَكُتُبه وَرُسُله لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّن رُبِّه وَالله عَلى: { وَالله لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّن رُبِّه وَالله إلله وَمَلآئكته وَكُتُبه وَرُسُله لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّن رُبُّه وَرُسُله الله الله وَمَلآئكته وَكُتُبه وَرُسُله لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّن رُبُّه وَرُسُله الله الله وَمَلآئكته وَكُتُبه وَرُسُله لاَ نُفَرِّقُ الله وَمَلآئكته وَرُسُله الله الله وَمَلآئكة وَالله الله وَمَلآئكة وَلُولُه الله الله وَمَلآئكة وَلَه الله وَمَلآئكة وَرُسُله الله وَمَلآئكة وَلَه الله وَمَلآئكة وَلَا الله وَمَلَائه الله وَمَلآئه الله وَمَلآئكة وَلُولُه الله وَمُلْهُ الله وَمَلَائه الله وَمُلَائه الله وَمُلاَئه الله وَمَلَائه الله وَمَلَائه الله وَمَلَائه الله وَمَلائه الله وَمَلائه الله وَمَلَائه الله وَمَلَائه الله وَمَلَائه الله وَمَلَائه الله وَمَلائه الله وَمَلَائه الله وَمَلائه الله وَمَلائه الله وَمَلائه الله وَمَلائلة وَمَلائكة وَالله الله وَمُلائه الله وَمَلائه الله وَمَلائه الله وَمَلائه الله وَمَلائه الله وَمَلائه الله وَمَلَائه الله وَمُلائه الله وَمَلائه الله وَمُلائه الله وَمُلائه الله وَمَلَائه الله وَمَلائه وَمَلَائه الله وَمَلَائه الله وَمَلائه الله وَمَلْه وَالله الله وَمَلَائه الله وَمَلائه الله وَمَلَائه وَالله الله وَمَلَائه الله وَمَلْه الله الله وَمَلا

 <sup>177</sup> سورة البقرة، الآية 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة، الآية 136.

<sup>3 -</sup> سورة البقرة، الآية 285.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة النساء، الآية 136.

فدين الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة، هي الإيمان بالله قولاً وعمالاً وعقيدة، ويدخل في الإيمان ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لجبرائيل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، بين له أركان الإسالام الخمسة، وأركان الإيمان الستة، والإحسان قال: "الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة، وتؤيي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن م الإحسان، فالإسلام ما أمر الله به ورسوله من الأعمال الظاهرة، تسمى إسلاماً يعني خصوعاً ما أمر الله به ورسوله من الأعمال الظاهرة، تسمى إسلاماً؛ لأن المسلم ينقاد لله ويذل له، ويؤدي حقه عن خضوع وذل وانكسار، وهذا هو العبادة، سمي عبادة لهذا، سمي الدين كله عبادة؛ لأنه يؤدى بالذل

الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8

والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى، فالعبادة التي خلقنا لها هي: الإسلام وهي دين الله وهي الإيمان والهدى، فقوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله..." إلخ، داخل في قوله أن تومن بالله.

فالعقيدة التي تلقاها أهل السنة والجماعة، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاها أصحاب النبي عن رسول الله، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.

هذه الستة الأصول هي أصول الدين كله، يدخل في الإيمان بالله: الإيمان بالله: الإيمان الله به، وشرع من الإسلام من توحيد الله والإخاص له والشهادة بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، والشهادة بأن محمداً عبد الله ورسوله، عليه الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج، كله داخل في الإيمان بالله، والإيمان بجميع المرسلين، كما نص عليه جل وعلا في كتابه العظيم، ونص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بالله يشمل خميع ما أمر الله به ورسوله، من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد،

وأمر بالمعروف ولهي عن منكر إلى غير ذلك، من كل ما أمر به الله ورسوله، كله داخل في الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة معناه الإيمان بكل الملائكة الذين خلقهم الله، يؤمن العبد بأن لله ملائكة خلقهم في طاعته وعبادته، وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، نؤمن بهم جميعاً، وألهم خلقوا من النور، خلقهم الله من النور وألهم في طاعته واتباع أمره وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، لا يحصي عددهم إلا الله جل وعلا، نؤمن بهمم إجمالاً وتفصيلاً، نؤمن بالملائكة إجمالاً وأن لله ملائكة في طاعته واتباع أوامره وتنفيذها، ومنهم من فصله الله لنا وبين لنا أسماءهم كحبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، ومالك خازن النار، هؤلاء بينهم سبحانه وتعالى، وهكذا ملك وإسرافيل، ومن سماه الله من غيرهم، نؤمن بهم على سبيل التفصيل، وهكذا المك الكتب نؤمن بها، كل ذلك داخل في الإيمان بالله، داخل في الإسلام، الكتب التي أنزلها الله على الرسل، فإن الله جل وعلا أرسل الرسل، وأنزل عليهم الكتب، {لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابُ

<sup>1 -</sup> سورة الحديد، الآية 25.

فالله أرسلهم وأرسل معهم الكتب لبيان الحق للناس، فنــؤمن بكتـب الله جميعاً على الإجمال والتفصيل، نؤمن بجميع الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي هو أعظمها المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، صحف موسى وصحف إبراهيم، نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله على رسله، وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم، وهكذا نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، نؤمن بهم جميعاً وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام الرسول النبي المكلم، فهو رسول الله إلى ذريته يدعوهم إلى توحيد الله، ويأمرهم بأمر الله، وينهاهم عن نهي الله، ثم بعث الله نوحاً عليه الصلاة والسلام، بعد ما وقع الشرك في بني آدم، أرسل الله نوحاً، فنوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض، بعدما وقع الـشرك فـيهم، بعث الله نوحاً عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو فيهم يدعوهم إلى الله، فلما استكبروا واستمروا في العناد أهلكهم الله بالغرق، وأنجاه هو وأصحاب السفينة عليه الصلاة والسلام، وهكذا من بعده من الرسل كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى،

وهارون وغيرهم، كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى أن حستمهم الله بأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، نؤمن بذلك، من عقيدة أهل السنة والجماعة، من الإيمان بالله ورسوله أن نؤمن بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وألهم أدوا الرسالة، بلغوها وأدوا أمانة الله وصبروا، منهم من قتل ومنهم من سلم، وهم متفاوتون، منهم من تبعه جمع غفير ومنهم من لم يتبعه إلا قليل، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، منهم من لم يتبعه إلا الرهيط، الثلاثة والأربعة والخمسة، ومنهم من لم يتبعــه إلا الرجل والرجلان، ومن الرسل من لم يتبعه أحد، بل خالفه القوم كلهم والعياذ بالله، وهكذا نؤمن باليوم الآخر، وهو الأصل الخامس، من أصول الإيمان نؤمن باليوم الآخر، فأهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر وهو يوم القيامة، سمى الآخر لأنه دبر الدنيا، الدنيا ثم يوم القيامة، حين تقوم الساعة تذهب الدنيا، والدنيا هي اليوم الأول وتقوم الساعة وهي اليوم الآخر، ويجازى الناس بأعمالهم في هذا اليوم الآخر، وفيه تنصب الموازين ويحاسب الناس ويوفون أعمالهم ويعطى هذا كتابه بيمينه وهلذا كتابله بشماله، فمن أعطى كتابه بيمينه فهو الرابح السعيد وله الجنة والكرامـة، ومن أعطى

كتابه بشماله فهو الهالك وله النار يوم القيامة، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به ورسوله عن الآخرة، عن يوم القيامة والجنة والنار، والجزاء والحساب وغير ذلك، كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. والأصل السادس الإيمان بالقدر: أن الله علم الأشياء قبل أن تكون، علمها سبحانه وقدرها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعلم أعمال العباد وما يقع في هذه الدار، وما يقع في الآخرة، كل ذلك علمه سبحانه وأحصاه وكتبه، فالمسلمون تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم الإيمان بيوم الآخرة كما دل عليه القرآن: {قُولُواْ آمَنًا بِالله وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا} (1)، وقال سبحانه: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} (2)، فالمسلمون يتلقون إيماهم عن رسولهم صلى الله عليه وسلم، وعن كتاب رهم همذه يتلقون إيماهم عن رسولهم صلى الله عليه وسلم، وعن كتاب رهم همذه الأصول الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، فتؤمن بأن الله علم الأشياء كلها،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة، الآية 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة، الآية 177.

وأنه أحصاها وكتبها وأنه سبحانه هو القادر على كل شيء، العالم بأحوال عباده وأن العباد لن يخرجوا عن قدر الله، وما سبق في علمه سبحانه وتعالى، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، قالوا: "يا رسول الله إذا كان الله قد قدر كل شيء، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة، فييسروا لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة، ثم لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسروا لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ قوله تعالى: {فَامًا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيسِرُهُ للعسرى (7) وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيسِرُهُ للعسرى (1) وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9)

ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بأسمائه وصفاته، كما أنه داخــل في ذلــك الإيمان بشرائعه، من صلاة وزكاة وصوم، وحج وجهاد والأمر بــالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، كله داخل في الإيمان بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الليل، الآيات 5-10.

<sup>2 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب فسنيسره للعسرى برقم 4949، ومــسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه، برقم 2647.

الحديث الصحيح، لما قال رجل: يا رسول قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك؟ قال: "قل آمنت بالله ثم استقم" (1)، كل شيء داخل في الإيمان بالله، كل ما أمر الله به ورسوله داخل في الإيمان، وهكذا قال جل وعلا: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشرُوا بِالْجَنَّة الَّتِي كُنتُمْ ثُوعَدُونَ} (2).

فمن آمن بالله رباً وإلهاً معبوداً بالحق، واستقام على دينه، فهذا هو دين الله، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الهدى، وهذا هو العبادة التي خلقنا لها، الإيمان بالله ثم الاستقامة؛ الإيسمان بالله رباً وإلهاً معبوداً بالحق والإيسمان، بكل ما شرع من الأوامر والنواهي، والعمل بذلك. هذا كله العبادة، وهذا هو الدين، وهذا هو الإيمان بالله، وهذا هسو الإسلام وهذا هو الهدى، وهذا هو التقوى. ومن الإيمان بالله: الإيسمان بأسمائه وصفاته، كله داخل في الإيسمان بالله، الإيسمان بأنه سبحانه حكيم عليم،

أ - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام برقم 38.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة فصلت، الآية  $^{2}$ 

رحمن رحيم، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سبحانه بيده تصريف الأمور وهو القادر على كل شيء وإليه مصير العباد، فالإيـمان بكل أسمائه وصفاته كل ذلك داخل في الإيـمان بالله، فعلى المكلف أن يؤمن بالله رباً وإلهاً معبوداً بالحق وعليه أن ينقاد لشريعته فعلى المكلف أو وتركا للمحظور، هكذا الإسلام وهكذا الإيـمان. إيـمان بالله يتضمن أداء فرائضه، وترك محارمه والوقوف عند حدوده، والإيـمان بأسمائه وصفاته، والإيـمان بكل ما أحبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. والسلام، فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بكل ما دل عليه كتاب الله من أسمائه وصفاته، وبكل ما أحبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، كله داخل في الإيـمان بالله، مع الإيـمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء، له الكمال المطلق في علمه وتوحيده وفي قدرته وفي حكمته، في كل أسمائه وصفاته، كما قال

السَّمِيعُ البَصِيرُ  ${}^{(1)}$ ، وقال: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ  ${}^{(2)}$ ، ويقول سبحانه: {فَلاَ تَضْرِبُواْ للّه الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  ${}^{(3)}$ .

فله الكمال المطلق في علمه وقدرته وحياته، وفي كل شيء سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفو له. وأسماؤه وصفاته جاءت مفصلة ومجملة، فصلها في الإثبات: إن الله عزيز حكيم غفور رحيم، سميع بصير عليم حكيم، على كل شيء قدير، مفصلة في إثباها، ومجملة في نفيها، جمع سبحانه بين النفي والإثبات، نفي مجمل وإثبات مفصل، {لَيْسُ كَمَثْلُهُ سَبَيْءٌ}، {ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ } {فلاً تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ }. كل هذا نفي محمل، وفيه نفي مفصل، {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ } ، ولكنه قليل، الغالب على النفى: الإجمال، نفى النقائص والعيوب، والمشاهة لخلقه.

<sup>11 -</sup> سورة الشورى، الآية 11.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة الإخلاص.

<sup>74</sup> سورة النحل، الآية 74.

وفصل صفاته الثابتة في كتابه العظيم {إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (1)، {إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (2) ، {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالسَسَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلكُ الْقُدُّوسُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُسِبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُسِبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) } (3) اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) } (3)

إلى غير هذا مما بين سبحانه من أسمائه وصفاته حل وعلا، فعلى العبد أن يؤمن بذلك، وبكل ما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته، على الوجه الذي يليق به سبحانه، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، نؤمن بذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه، ليس له مثيل ولا نظير ولا كفو ولا ند، حل وعلا، فعلمه كامل ليس كعلمنا، قدرته كاملة ليسست كقدرتنا، بصره كامل ليس

 <sup>1 -</sup> سورة الحج، الآية 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التوبة، الآية 28.

<sup>3 –</sup> سورة الحشر، الآيات 22– 24.

كبصرنا، وهكذا بقية صفاته سبحانه وتعالى، وهكذا يسمع ويبصر ليس كسمعنا وبصرنا، بل هو أكمل وأعظم، وهكذا موصوف بأن له يداً، بل يداه مبسوطتان، سميع بصير، وله قدم كما في الحديث الصحيح: "لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها رجله وفي رواية — قدمه، وينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول قط قط أي حسبي حسبي "(1) لا مثيل له في سمعه ولا في بصره، ولا في يده، ولا في وجهه ولا في قدمه ولا في غير ذلك، {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} (2)، {كُلُّ شَيْء هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ} (3).

وهذه الصفات التي وصف بها نفسه، نصفه بها، ونقول كما قال: له وجه وله يدان، وله سمع وله بصر وله قدم، وله أصابع كلها تليق به، لا يــشابه خلقه في شيء من صفاته

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزة الله وصفاته برقم 6661، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون... برقم 2846.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الرحمن، الآية 27.

<sup>3 -</sup> سورة القصص، الآية 88.

جل وعلا، جاء في الحديث الصحيح: "إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء"(1).

وعرفت أيها المسلم: أن الإيمان بالكتب، يشمل الإيمان بجميع الكتب الله المفصلة والمجملة، نؤمن بكتب الله المنزلة على رسله وأنبيائه، وما سمى الله نسميه من التوراة والإنجيل، والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وما سمى الله نسميه وأعظمها القرآن وهو خاتمها.

وهكذا الملائكة نؤمن بهم إجمالاً وتفصيلاً، من سماه الله سميناه: كجبرائيل وميكائيل، ومن لم يسمه الله نقول: لله ملائكة، لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شألهم: في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة، على وزان الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ثم لا يعودون إليه مرة أخرى، كل يوم سبعون ألف ملك للتعبد، ثم لا يعودون إليه، فمن يحصيهم إلا الله جل وعلا. وله ملائكة يتعاقبون فينا،

<sup>.2140</sup> أخرجه الترمذي في كتاب القدر، باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن برقم -1 - -26

يشهدون معنا الصلوات، فإذا صلى الناس الفحر عرج الذين باتوا فينا، وبعد العصر يعرج الذين فينا من النهار، وينزل أهل الليل يجتمع في صلاة الصبح ملائكة يتعاقبون فينا، يشهدون على أعمال العباد وما شاهدوه منها، يسألهم رهم وهو أعلم، إذا عرجوا إليه: كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، ومعك أنت يا عبد الله كل واحد منا معه ملكان يكتبان أعماله، هذا يكتب حسناته وهذا يكتب سيئاته. {مَا يَلْفَظُ مِن قَوْل إِلَّا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (أ)، {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَعَافِينَ (10) كَرَاماً كَاتبِينَ (11) يعلمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12) إلى فيحدير بك يا عبد الله أن تُحرص على إملاء الخير على هؤلاء الملائكة، إمل فحدير، إمل عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك، من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والدعوة إلى الله وتعليم الخير والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير وهكذا العمل، فهم يكتبون كل شيء، وعلينا أن نؤمن باليوم الآخر، علينا

<sup>· -</sup> سورة ق، الآية 18.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة الانفطار، الآيات  $^{10}$ 

جميعاً على جميع المكلفين من الجن والإنس، الإيـمان باليوم الآخر، يدخل فيه كل ما أخبر الله به عن يوم القيامة، كله داخل في الإيـمان بـاليوم الآخر، الجنة والنار والحساب والجزاء، توزيع الكتب على الناس، والمـرور على الصراط إلى الجنة، إلى غير هذا من كل ما فرضه الله ورسوله في اليوم الآخر، علينا أن نؤمن بذلك وأن الله يعث عباده بعد مماهم في آخر الزمان عند قيام الساعة، يرسل الله ريـا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الأشرار في خفة الطير وأحلام السباع، يأتيهم الشيطان ويزين لهم الشرك بالله وعبادة غـير الله، فيعبدون غير الله وتمتلئ الأرض من شركهم وكفرهم، وضلالهم، وعليهم فيعبدون غير الله العافية، فالله حل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر، كما قال حـل وعـلا: {وَلِا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَملُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَملُوا وَيَخْرَيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَملُوا وَيَخْرَيَ الله فَرَة خَيْرًا

ا - سورة النجم، الآية 31.

يَرَهُ (7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ {\bigon^1}، وقال سبحانه: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُسؤْت مِن لَّدُنْهُ أَجْسرًا عَظَيمًا } وَيُومِ الْقيامَة فَلَا عَظَيمًا } (2)، ويقول سبحانه: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسَطَ لِيَوْمِ الْقيَامَة فَلَا عُظَيمًا } (2)، ويقول سبحانه: خونضعُ الْمَوَازِينَ الْقَسَطَ لِيَوْمِ الْقيَامَة فَلَا تُظُلّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَك بِنَا عَالَى مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَك عَاسبينَ } (3).

فجميع أعمال العباد يوفون إياها إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. تنصب الموازين يوم القيامة، وتوزن فيها أعمال العباد فهذا يثقل ميزانه، وهذا يخف ميزانه، {فَامَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُو فِي عيشهَ رَاضِية (7) يَخف ميزانه، وفيت موازينه (8) فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيهُ (10) نَارٌ حَفت حَامِيةٌ (11)} من ثقلت موازينه أعطي كتابه بيمينه، ومن خفت موازينه أعطي كتابه بيمينه، ومن خفت موازينه أعطي كتابه بشماله، والعصاة أمرهم إلى الله، الذين ماتوا على المعاصي والسيئات، أمرهم إلى الله، من شاء سبحانه عفا عنه وأدخله الجنة وصار من

<sup>1 –</sup> سورة الزلزلة، الآيتان 7، 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النساء، الآية 40.

<sup>3 -</sup> سورة الأنبياء، الآية 47.

⁴ - سورة القارعة، الآيات 6- 11.

أهل اليمين، من أهل النجاة والسعادة، ومن شاء سبحانه أدخله النسار، بذنوبه ومعاصيه، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار، ويلتحق بإخوانه في الجنة. وأهل الجنة فيها منعمون أبد الآباد، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، بل في نعيم دائم وخير دائم، وهذا الطعام والشراب حشأ ورشح، لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصاق، وأهل النار في عذاب وبلاء، أبد الآباد، نسأل الله العافية. {يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ } (1)، {كَذَلك يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النّارِ } (2)، وأوسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّع أَمْعًاءهُمْ } (3). هذه لهاية الناس، هذه النهاية. فحدير بالعاقل حَمِيمًا فَقَطَّع مَامَعاًهُمْ أَلَهُ وألا يغفلها، فلا بد منها، ومن مات فقد قامت قيامته، فليحذر العبد أن يغفل، وأن يجازف في الأمور، فيندم غايدة الندامة، ليعد لهذا اليوم عدته، وليحرص قبل أن يهجم عليه الأجل، على العدة الصالحة، على

<sup>· -</sup> سورة المائدة، الآية 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة، الآية 167.

<sup>3 -</sup> سورة محمد، الآية 15.

الزاد الصالح؛ من طاعة الله ورسوله والقيام بحقه والاستقامة على دينه، وذلك بفعل أوامر الله وترك نواهيه.

هذه العدة الصالحة، أن تستقيم على دين الله وأن توحد ربك، وتخصه بالعبادة، وأن تؤدي فرائضه من صلاة وغيرها، وأن تنتهي عن نواهيه، وأن تقف عند حدوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه، هذه العدة الصحيحة، هذه العدة الي أنت مأمور بما ومخلوق لها، أن تعبد ربك وحده، تشهد أنه لا إله الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمداً عبد الله ورسوله، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤدي فرائض الله التي فرضها عليك بإخلاص له سبحانه، ورغبة فيما عنده ومحبة، وتنتهي عن نواهي الله، عن إيصمان وصدق وإخلاص، وتقف عند حدود وتعالى، فعليك أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تعلم أن الله علم الأشياء وكتبها، وأنه الخالق لكل شيء، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لهم لم يكن سبحانه وتعالى.

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان أيضاً بأن الله يُرى يوم القيامة، إذا جاء لفصل العباد يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون.

{كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِد لَمَحْجُوبُونَ} (1). والمؤمنون يرونه ويكشف لهم عن ساقه وينظرون إليه ويكلمهم يحييهم سبحانه وتعالى، ثم في الجنسة يرونه سبحانه، يراه المؤمن في الجنة، كما يشاء سبحانه وتعالى، وما أُعطوا في الجنة شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجهه، كما قال تعالى: {للّسنين أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } (2)، الحسنى: الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، والمسلمون إذا انتهوا من الموقف يمرون على الصراط، منصوب بين الجنسة والنار، يمر عليه المؤمنون، ويمنع منه الكافرون، فاحرص على العدة السي تيسر في مرورك، من الإيسمان بالله والتقوى.

وعلى الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، منهم من يخطف وينجو، ومنهم من يخطف وينجو، ومنهم من يخطف ويسقط بسبب معاصيه، والكفار لا يمرون عليه بل يساقون إلى النار، ويحشرون إليها كما

<sup>· -</sup> سورة المطففين، الآية 15.

<sup>26</sup> سورة يونس، الآية -2

ضيعوا أمر الله، وأشركوا به وكفروا به، يحشرون إليها، ومن الإيـــمان باليوم الآخر: الإيــمان بأن المؤمن مخلد في الجنة أبد الآباد، ونعيمهم فيها متفاوت، قصورهم ونعيمهم وزوجاتهم مختلفون في ذلك، منهم من يعطى زوجات كثيرات، ومنهم من هو أقل من ذلك. ولكل واحد زوجتان من الحور العين، غير زوجاته من الدنيا وغير ما يعطى من الزوجات الأخريات من الحور العين، كل واحد لا ينقص عن زوجتين من الحور العين، مع ما له من زوجات الدنيا، فالنساء في الجنة أكثر وفي النار أكثر، في الجنة أكثر ومعهم الحور العين، وفي النار أكثر لما يحصل منهن من الإضاعة لأمر الله، والمعاصي الكثيرة التي من أسبابها صرن أكثر أهل النار، قال الرسول صلى والمعاصي الكثيرة التي من أسبابها صرن أكثر أهل النار، قال الرسول الله؟ والمعاصي الكثيرة التي من أسبابها صرن أكثر أهل النار، قال الرسول الله؟ والم والإحسان وتكفرن العشير — يعني تكثرن السب والشتم، وتكفرن الأزواج والإحسان — لو أحسن الزوج إلى إحداكن الدهر، ثم رأت منه شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط"(1) الأغلب إنكار الجميل

<sup>1 –</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب كفران العشير وكفر دون كفر، برقم 29. - 33 –

عند أقل شيء من الزوج، فلهذا كن أكثر أهل النار، بــسبب المعاصــي والشرور وكفران العشير، وعدم الإيــمان بالله ورسوله.

وهن أكثر أهل الجنة لما معهن من الحور العين، فالمؤمنات في الجنة معه أزواجهم المؤمنين، ولأزواجهم مزيد من الحور العين، لكل واحد زوجتان من الحور العين، وقد يزاد بعضهم زوجات كثيرات على حسب أعمالهم الصالحة، لكن أقلهم من له زوجتان من الحور العين غير نصيبه من زوجات الدنيا.

ومن أخبار اليوم الآخر: أن أهل الجنة يتزاورون فيها، وهم في نعيم دائم، لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتفلون، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، يسبحون الله بكرة وعشية يتنعمون بالتسبيح والتهليل، والتحميد والتكبير وذكر الله عز وجل، وهم مع تزاورهم واختلاف منازلهم في الجنة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، كل واحد يرى أنه في نعمة ليس فيها غيره من النعيم العظيم، ليس يعتليه حزن ولا مضايقة، بل في نعيم دائم وسرور دائم، مع لقائه لإخوانه في الأوقات التي يشاؤها الله، ولهم مواعيد مع ربهم يزورونه، ويسلمون عليه وينظرون إلى

وجهه الكريم، على حسب مراتبهم، كل هذا من الإيـمان باليوم الآخر، ولهم يوم المزيد يوم يجمع الله فيه أهل الجنة، ويزورونه وينظـرون إليـه، ويسلم عليهم يحادثهم سبحانه وتعالى.

ومن الإيسمان باليوم الآخر الإيسمان بأن جميع الخلائق يوفون أجورهم في ذلك اليوم، ما أحد يضيع حقه، كل يعطى حقه، من مسلم وكافر وعاص ولو مثقال الذرة، ما يضيع ولو مثاقيل الذر. {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَرَّة خَيْراً يَرَه (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَرَّة شَرّاً يَرَه }(1)، فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء، أن يعد العدة لهذا اليوم، وأن يكون على باله، على الرجل أن يعد العدة وأن يتقي الله، وأن يستقيم على دين الله، وأن يحافظ على ما أوجب الله عليه من صلاة وغيرها، وعلى المرأة كذلك أن تؤدي حق الله، وأن تستقيم على دين الله، وأن تودي حق الله، وأن تستقيم على دين الله، وأن حق وعلى المرأة كذلك أن تؤدي حق الله، وأن تستقيم على دين الله، وأن تودي حق الله، وأن تستقيم على دين الله، وأن على المرأة كذلك أن يؤدي حق الله، وأن تستقيم على دين الله، وأن تتفقه في دين الله، وأن حقر وعلى الزوج بغير حق، وأن يتقى الله في أهله.

<sup>1 –</sup> سورة الزلزلة، الآيتان 7، 8.

وألا يظلمهم، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أَن تتقي الله، وأن تــسمع يتقي الله، وأن يعاشر بالمعروف وعلى الزوجة أن تتقي الله، وأن تــسمع وتطيع زوجها في المعروف، وعليهما أن يتعاونا على البر والتقوى، علــى طاعة الله ورسوله، حتى تكون زوجته في الجنة، وحتى يكون زوجها في الجنة.

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيـمان بالحوض المورود للنبي صلى الله عليـه وسلم حوض يوم القيامة، يرده الناس، حوض عظيم، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، آنيته كثيرة يرده المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يردونه ويشربون منه يوم القيامة، ويذاد عنه الكافرون الذين لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتدوا بعد وفاته، يذادون عنه ويحرمون منه، كما يحرمون من دخول الجنة، ويرده المؤمنون ويشربون منه، من هذا الحوض المورود، كل هذا من أخبار يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة، يوم طويل

<sup>1 -</sup> سورة النساء، الآية 19.

عظيم، لكن لا ينتصف إلا وقد صار أهل الجنة إلى منازلهم، قال تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذُ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} (1) عند نصف النهار قد وصلوا إلى منازلهم، وتبوءوا منازلهم، وتنعموا فيها. وما ذلك إلا لكثرة الخلق، وطول الحساب، والله جل وعلا هو الحكيم العليم، الذي يجازيهم بأعمالهم: خيرها وشرها، هو الحكم العدل {لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحَسَابِ} (2)، {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلُمُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ } (3)، {ونَصْعُ الْمَوَازِينَ الْقَسَّطُ لَيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلَا تُظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ الْقَسَّطُ لَيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلَا تُظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ الْقَيَامَةِ فَلَا تُظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ الْقَيَامَةِ فَلَا تُظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ الْقَيَامَةِ فَلَا تُظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مَثْقَالَ حَبَّةً مِّنْ خَرْدَلِ الْقَيَامَةِ فَلَا تُطْلُمُ عَلْمُ اللَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَلْكُونُ مَا اللَّهُ لاَ يَعْلَلُهُ مَا عَلَى اللَّهُ لاَ عُمْلَا مُ عَلَى مَنْ عَرْدَلُ اللَّهُ لاَ عَلَاهُ مَا اللَّهُ لاَ عَلَاهُ مَلْكُ اللَّهُ لاَ عَلَاهُ مَا اللَّهُ لاَ عَلَاهُ اللَّهُ لاَ عَلَاهُ مَا اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ عَلَاهُ مَا اللَّهُ لاَ عَلَاهُم عَالَمُ عَلَاهُ وَإِلَا كَانَ مَا عَلَا اللَّهُ لاَ عَلَاهُ اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ لَعْلَاهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لاَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لاَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لاَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لاَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَالَاهُ لَا لَا لَالَهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّه

فأنت يا عبد الله حاسب نفسك، وهكذا أنت يا أمة الله حاسبي نفسك، كل يحاسب نفسه، ينظر ماذا قدم وماذا فعل، هل أدى حق الله، هل استقام على دين الله، هل أدى واجب الله، هل

<sup>1 -</sup> سورة الفرقان، الآية 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة غافر، الآية 17.

 $<sup>^{3}</sup>$  – سورة النساء، الآية 40.

<sup>4 -</sup> سورة الأنبياء، الآية 47.

ترك محارم الله، هل وقف عند حدود الله، هل أدى ما عليه لإخوانه، وهكذا الزوج يحاسب نفسه، هل أدى حق زوجته، هل أنصفها، هل أدى حق والديه، هل أدى حق والديه، هل أدى حق أولاده وقراباته.

وهكذا الزوجة، المرأة تحاسب نفسها، تنظر هل أدت حق زوجها، هـل أدت حق والدها وأقارها، كل ذلك مطلوب، كما أن على كل منهما أن يؤدي حق الله، وهكذا حق المخلوق أيضاً. حق الله أعظم وأكبر، ولكـن أوجب عليك حقوقاً لغيرك، أوجب عليك حقاً لوالـديك، ولزوجتك ولأولادك ولإخوانك المسلمين، عليك أن تؤديه، وهكذا المرأة عليها أن تؤدي حق الله الذي عليها لرها، ولزوجها ولقراباها وللمسلمين. ومـن الحق على الجميع الدعوة إلى الله، وتعليم الناس للخير، والنصح لله ولعباده، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من حق الله على الجميع، التواصي بالحق والتناصح {والعصر (1) إنَّ الإنسانَ لَفي خُـسْرٍ (2) إلاَّ الّـذين من الحق المراقعي على المناون على البر والتقوى،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – سورة العصر.

يقول سبحانه: {وَتَعَاوِئُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى } (1)، فالواجب على كل إنسان، أن يحاسب نفسه، هل أدى الحق الذي عليه لله ولعباده، ولا شك أنه متى حاسب نفسه وناقشها، وجد التقصير، فعليه أن يكمل، عليه أن يستقيم، وعليه أن يجاهد نفسه لله، حتى يؤدي الحقوق التي لله ولعباده. وأهل السنة والجماعة يؤمنون أيضاً بكلام الله، وأنه يكلم أهل الجنة، ويكلم عباده يوم القيامة، ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى، ويسلم على أهل الجنة ويقول: "هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك، ألم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، قال: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً "فكا من فضله وجوده حل وعلا.

<sup>1 -</sup> سورة المائدة، الآية 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار برقم 6549، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط، برقم 2829.

وجميع ما يقوله أهل السنة والجماعة، كله موزون بالكتاب والسنة والإجماع، فدين الله مبني على هذه الأصول الثلاثة، على كتاب الله القرآن، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى إجماع سلف الأمة.

وأهل السنة وأهل الجماعة هم المستقيمون على دين الله ورسوله، هم التابعون للحق، هم المنقادون لشرع الله، فهم يؤمنون بأن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويؤمنون بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمة محمد تفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، والفرقة الناجية هم المؤمنون به، وهم أهل السنة والجماعة، وهم المستقيمون على دينه وعلى اتباع شريعته، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، واثنتان وسبعون متوعدون بالنار إما لكفرهم، وإما لبدعهم ومخالفاهم، أما أهل السنة والجماعة، فهم الدذين استقاموا على دين الله، قولاً وعملاً وعقيدة، واتبعوا شرع الله ونصحوا لله ولعباده، وتباعدوا عن مساخطه، فهؤلاء هم أهل

السنة والجماعة، هم أهل الحق، هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يعيذهم من دعاة الباطل ونزغات الشيطان، ومن كل ما يخالف أمره سبحانه، وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينصر بهم الحق، ويخذل بهم الباطل، إنه جل وعلا الجواد الكريم وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

## الأسئلة

س1: يسأل السائل عن مقال نشر في إحدى الصحف فيقول: يقول الكاتب: فإنه من العبث الادعاء أن ستة مليارات من الناس، المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار، هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل، ويقول: إن أتباع جميع الديانات السماوية، باستثناء المحرفين لكتاب الله، سيذهبون إلى الجنة فيما إذا عملوا صالحاً تحقيقاً لقوله تعالى: {إنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ باللَّه وَالْيُومِ الآخِرِ وَعَملَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ وَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } أن الله واليوم الآخر من جميع الأمم واتبع الرسل لا جون أن من آمن بالله واليوم الآخر من جميع الأمم واتبع الرسل لا شك أن من آمن بالله واليوم الآخر من جميع الأمم واتبع الرسل لا شك أنه إلى الجنة. {إنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ باللَّه وَالْيُومِ الآخرِ وَعَملَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ}،

 <sup>1 -</sup> سورة البقرة، الآية 62.

فمن آمن بالله ورسله من هذه الأمة ومن بني إسرائيل من اليهود والنصارى ومن غيرهم، من الأمم كلهم إلى الجنة، كل من تابع الرسل من أولهم إلى آخرهم، فهو إلى الجنة، ومن عصاهم وخالفهم فهو إلى النار، ولا شك أن أكثر الخلق إلى النار، والأقل منهم إلى الجنة، كما قال حل وعلا: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} (أ)، وقال حل وعلا: {وَإِن تُطعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضلُّوكَ عَن سَبِيلِ الله } (2)، وقال سبحانه: {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْليسُ ظَنَّهُ فَاتَبَعُوهُ إِلَّا فَريقًا مِّنَ الْمُؤْمِنينَ} (3).

لكن في آخر الزمان إذا رفع الله القرآن في آخر الزمان وأرسل الريح اليق تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا يبقى إلا الأشرار، فعليهم تقوم الساعة، وهم من أهل النار؛ لألهم بقوا على الشرك بالله وعبادة غيره، فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله. نسأل الله السلامة، وأما القول بأن جميع أهل الأرض في النار، فهذا باطل،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة يوسف، الآية 103.

<sup>116</sup> سورة الأنعام، الآية -2

<sup>3 -</sup> سورة سبأ، الآية 20.

كلام باطل، بل من آمن بالله واليوم الآخر، فهو من أهل الجنة، وإنما يكون من أهل النار، من كفر بالله وخالف أمره. لكن في آخر الزمان بعد رفع الكتاب العزيز وبعد موت المؤمنين والمؤمنات، يبقى الأشرار، عليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية، وهم من أهل النار.

س2: وعبارة أخرى أوردها يقول: إن الإسلام والإيمان ليسسا محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة؟

ج: أما قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكل من آمن بالرسل الماضين، فهو من أهل الجنة، من آمن بموسى، بعيسى، بهود، بصالح، بجميع الرسل، فهو من أهل الجنة، إذا مات على ذلك، أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فليس من أهل الجنة إلا من تابع محمداً صلى الله عليه وسلم. جميع أهل الأرض بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لهم نحاة إلا باتباع محمد عليه

الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي يدخلون الجنة ومن ألا من أبى؟ قبل يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار" فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يدحلون الجنة دون غيرهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يومن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار "(2) فلا يكون من أهل الجنة بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من تابعه، هذا هو الذي من أهل الجنة. بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من تابعه، هذا هو الذي من أهل الجنة. أما من بلغه حبره وكفر به، ولم يؤمن به فهو من أهل النار.

أما من لم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترات، الذين لم يسمعوا بالرسول ولا بالقرآن، فهؤلاء يقال لهم

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بـــسنن رســول الله صلى الله عليه و سلم، برقم 7280.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، برقم 153.

أهل الفترة، هؤلاء أمرهم إلى الله يوم القيامة، يمتحنهم حل وعلا، ومن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن لم ينجح دخل النار.

نسأل الله السلامة. وأما من بلغته رسالته صلى الله عليه وسلم، وبلغة القرآن ولم يؤمن به، فهو من أهل النار. نسأل الله العافية.

## س3: ما حكم من لم يكفر اليهود والنصارى؟

ج: هو مثلهم، من لم يكفر الكفار فهو مثلهم، الإيامان بالله هو تكفير من كفر به، ولهذا جاء في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله"(1)، ويقول جل وعلا: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفصامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ وَيُومْن باللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفصامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (2).

فلا بد من الإيمان بالله، وتوحيده والإخلاص له، والإيمان بإيمان المؤمنين، ولا بد من تكفير الكافرين، الذين بلغتهم الشريعة

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيــمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلـــه إلا الله، برقم 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة، الآية 256.

ولم يؤمنوا كاليهود والنصارى والمحوس والشيوعيين وغيرهم، ممن يوجد اليوم وقبل اليوم، ممن بلغتهم رسالة الله ولم يؤمنوا، فهم من أهل النار كفار، نسأل الله العافية.

س4: سائل يقول: هناك من يحذر من كتب الإمام النووي وابن حجر رحمهما الله تعالى، ويقول: إلهما ليسا من أهل السنة والجماعة، فما الصحيح في ذلك؟

ج: لهم أشياء غلطوا فيها في الصفات، ابن حجر والنووي وجماعة آخرون، لهم أشياء غلطوا فيها، ليسوا فيها من أهل السنة، وهم من أهل السنة فيما سلموا فيه و لم يحرفوه هم وأمثالهم ممن غلط.

س5: سائل يقول: كيف يكون التعامل مع الباطنيين وأهل البدع الذين خالطونا في البلاد، إذا كانوا طلاباً أو مدرسين، وإذا كانوا أطباء أو مرضى، وإذا كانوا زملاء في العمل؟

ج: من أعلن بدعته و جب هجره، من أعلن بدعته من الغلو في أهل البيت، في على وفاطمة وأهل البيت، والغلو في الصحابة هذا يهجر؛ لأن عبادة أهل البيت، وغلو في الصحابة بعبادةم من دون الله كفر وردة عن الإسلام، فمن أظهر بدعته يهجر ولا يــوالى، ولا يسلم عليه ولا يستحق أن يكون معلماً ولا غيره، فلا يؤمن جانبه، ومن لم يظهر بدعته ولم يبين شيئاً، وأظهر الإسلام مع المسلمين، يعامل معاملة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما سئل أي الإسلام أفضل؟ قال: "أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" أن تطعم الطعام وتوئ السلام عليه، ونرد عليه السلام، فمن أظهر الشرك والبدعة، فليس أخانا إن كان مــشركاً؛ لأنه كفر، وإن كانت بدعة استحق الهجر عليها حتى يدعها، حتى ينقاد إلى الحق.

وهكذا من أظهر المعاصي، كالزبى وشرب الخمر يستحق أن يهجر، وإن كان مسلماً يستحق أن يهجر حتى يتوب إلى الله من شرب الخمر، ومن إظهار ما أظهر من المنكرات.

<sup>· -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإيــمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، برقم 12.

فإذا كان دخل البلاد بأمان أو عهد، لا بأس أن يعطى العلاج وينصح ويعلم، يدعى إلى الله جل وعلا، أما إن كان حربياً فلا، لا يعطى العلاج، بل يقتل الحربي وهو فيمن يقاتل، والمبتدعة كذلك ما داموا بأمان عندنا، لو عولجوا في المستشفيات وأعطوا الدواء ما داموا تحت الأمان فلا بأس، حتى يقام عليهم حق الله.

س6: سائل يقول: هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مــشركاً، وتطبق عليه أحكام المشركين؟

ج: نعم، من كفر بالله صار كافراً، ومن أشرك بالله صار مشركاً، كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحداً مؤمناً، أما من لم تبلغه الدعوة، فهذا لا يقال له مؤمن ولا كافر، ولا يعامل معاملة المسلمين، بل أمرهم إلى الله يوم القيامة، وهم أهل الجهل الذين ما بلغتهم الدعوة، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يبعث الله إليهم عنقاً من النار، ويقال ادخلوا، فمن أجاب صار عليه برداً وسلاماً، ومن لم يجب يدخل النار، نسأل الله العافية. المقصود أن من بلغته الدعوة، ولم يؤمن ولم يسلم فهو كافر عدو الله.

س7: سائل يقول: بعض الناس يدَّعون العلم بما تحت الأرض وما فوقها، ويحددون أماكن الآبار، وخاصة في الأماكن الصحراوية والجبلية، فهل يصدقون، وهل هذا من الكهانة؟

ج: دعوة معرفة المياه لا يكون من الكهانة، يدرك بأمارات، المياه في الأراضي تدرك بعلامات وأمارات يعرفها المختصون، قد يخطئون وقد يصيبون، لكن إذا كان علمهم جيداً، فالغالب يصيبون، لها أمارات كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، لها أمارات يعرف بها مواضع المياه.

س8: بعض الناس ينكرون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، ويقولون: كل يدعى ذلك، ولكن الأولى أن ينتسب إلى السلف؟

ج: السلف هم أهل السنة والجماعة. الانتساب إليهم لا بأس، بل حق وأنه من المؤمنين، ومن أتباع أهل السنة والجماعة، من أتباع الصحابة، ومن المؤمنين بالله واليوم الآخر، ينتسب إلى أهل الحق لا ينتسب إلى أهل الحق الباطل، يجاهد نفسه على الصدق، وألا تكون دعوى، يجاهد نفسه حتى يصدق.

س9: ما صحة حديث: "إن الله خلق آدم على صورته" $^{(1)}$  أو "على صورة الرحمن"؟

ج: حديث صحيح، خلق آدم على صورته، يعنى سميعاً بصيراً يتكلم، له عين وله قدم، وليس معناه المشاهة، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (2) سبحانه، {وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ} (3).

لكن معناه خلقه الله على صورته سمعياً وبصيراً، له وجه، له يد، له قدم، يعلم ويسمع ويبصر، هكذا قال أهل السنة كأحمد وإسحاق وغيرهم رحمة الله عليهم.

س10: هناك من يتلفظ بألفاظ فيها الاستعانة بالجن، والدعاء أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما ينبه يقول اعتاد عليها لساني، فما الحكم في ذلك؟

ج: يجب أن يعود لسانه الكلام الطيب، ويحذر الكلام المنكر، وليس هذا بعذر، يجب أن يحفظ لسانه عما حرم الله،

<sup>1 -</sup> أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين باقي المسند السابق برقم 8092، والطـــبراني في المعجم الكبير ج12، برقم 13580.

<sup>11</sup> سورة الشورى، الآية 11.

<sup>3 -</sup> سورة الإخلاص، الآية 4.

والاستغاثة بالجن ودعاء الجن من الشرك بالله حل وعلا، قال تعالى: {واَلَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} (1). كان كثير من العرب في حاهليتها تعبد الجن، وتستعيذ بهم وتخافهم، فالواحب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يثق بالله، ويعتمد على الله ويستعيذ بكلمات الله التامات، ليلاً ولهاراً من شر ما خلق، ويقيه الله شرهم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في ليله ولهاره في أي منزل وفي أي مكان، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يكررها ثلاثا أو أكثر دائماً: صباحاً ومساء، وينجيه الله من شرهم، وهكذا إذا قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السماء، وهو شيء وهكذا إذا قال: السميع العليم ثلاث مرات، صباحاً ومساء، هذا من أسباب العافية من كل شيء وهكذا قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين صباحاً ومساء: ثلاث مرات، بعد الفحر وبعد المغرب من أسباب السلامة من كل شر، المقصود من دعائه

 <sup>1 -</sup> سورة الجن، الآية 6.

ليصمت "(1). والله يقول في كتابه العظيم: {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ وَلَا لِكَالُهُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ وَرَقِيبٌ عَتيدٌ } (2).

فهو مسئول عن كلامه، فعليه أن يحفظ لسانه، عن كل ما حرم الله، من الغيبة والنميمة والسب، دعاء الجن، التوسل بالمخلوقات إلى الله، كأن يتوسل بالنبي أو بجاه النبي، أو بحق النبي كل هذا لا يجوز؛ التوسل يكون بدعاء الله وتوحيده، التوسل بالإيمان به سبحانه، واتباع الشريعة التوسل بأعمالك الصالحة، كل هذا طيب. اللهم إني أسألك بإيماني بك، بمحبي لك، باتباعي نبيك صلى الله عليه وسلم ببري والدي، بصلتي للرحم، بأدائي للأمانة، يتوسل بأعماله مثل أصحاب الغار، توسلوا إلى الله بأعماله الصالحة، فأنجاهم الله وفرج كربتهم، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، برقم 6018.

<sup>2 -</sup> سورة ق، الآية 18.

ثلاثة من الذين قبلنا، آواهم المبيت والمطر إلى غار، فدخلوا فيه من أجل المطر والليل، ليبيتوا فيه، فأنزل الله صخرة تدحرجت من أعلى الجبل، حتى سدت عليهم الغار، ولم يستطيعوا لها دفعاً، فقالوا فيما بينهم: لن يخلصكم من هذه الصخرة، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فأنجاهم الله منها، قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً، الغبوق يعني الحليب في أول الليل، من عادة البادية شرب الغبوق في الليل، إذا حلبوا الإبل، فكان يأتي بالحليب ليسقى والديه، قبل أهله، فنأى به طلب الشحر ذات ليلة، فتأحر فجاءهما ووجدهما نائمين، فكره أن يوقظهما، وبقى واقفاً بالقدح ينتظر إيقاظهما، والصبية عنده يتضاغون يريدون الحليب، من شدة حبه لوالديه وبره لهما، بقى واقفاً حتى طلع الفجر، فاستيقظا فسقاهما، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أبي فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء، لكن لا يستطيعون الخروج، ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي، فراودها عن نفسها – يعني بالزبي –

فأبت على، فألمت بما سنة شديدة - يعنى حاجة - فجاءت إلى تطلب الرفد وسد الحاجة، فقال لا، حتى تمكنينني من نفسك - يعني حتى تسمح له بالزنا - فعند الضرورة سمحت، فلما جلس بين رجليها، قالت: يا عبد الله اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وقد أعطاها مائة دينار أو عــشرين ديناراً، مائة جنيه أو عشرين جنيهاً، فلما قالت له: اتــق الله، ولا تفــض الخاتم إلا بحقه، خاف من الله وقام وتركها، وترك الذهب لها، ثم قــال في هذا الحادثة: اللهم إن كنت تعلم أبي فعلت هذا ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه، يعني ترك الزبي وترك الذهب حوفاً منه، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلاً أيضاً، لكن لا يستطيعون الخروج، ثم قام الثالث، فقال: اللهم إنه كان لي أجراء - عمال عنده - فأعطيتهم حقوقهم إلا واحداً، بقى له الحق عندي، فنميته وثمرته في إبل وبقر وغنم وعبيد، أنتظر مجيئه ليأخذ حقه، صار يتصرف فيه يتجر فيه، اشترى منه إبلاً و نعماً، في جعله والباقى آصع من شعير، أو من ذرة أو من أرز، فنمى هذا المال، نماه، تاجر فيه، واشترى منه الإبل والبقر والغنم والرقيق، فجاءه بعد مدة، قال: يا عبد الله أعطيي حقى الذي خليت عندك. قال: يا فلان كل ما ترى من حقك، كله لك، هذه الإبل والبقر والغنم والعبيد، كلها من حقك، ثمرته لك، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، قال: إني لا أستهزئ بك هو من حقك خذه، فاستاقه كله، استاق الإبل والبقر والغنم والعبيد، ثم قال: الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، وخرجوا، بأسباب أعمالهم الصالحة التي توسلوا بما إلى الله عز وجل، فنفعتهم عند الشدة، وأنجاهم الله بها عند الشدة، فتوسل إلى الله بإيمانك وتقواك، وبر والديك وأدائك الحقوق، وسيلة صالحة، وهكذا التوسل بتوحيد الله والإحلاص له، والإيمان به كله وسيلة صالحة، توسل إلى الله بأنك تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأنك تؤمن باليوم الآخر، كله وسيلة شرعية، اللهم اين أسألك بأسمائك وصفاتك، وسيلة شرعية، أما التوسل بمخلوقات فلا، حاه النبي، أو بحق النبي أو بجاه فلان، أو شرف فلان، وسيلة باطله ما تنفع، ليست وسيلة شرعية.

س11: أخ يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية، مثل جماعة التبليف وجماعة الإخوان المسلمين، ويقول: هل هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟ ج: كلهم عندهم نقص، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحق، وأن ينفذوا ما دل عليه الكتاب والسنة، في توحيد الله والإخلاص له، والإيهان به واتباع شريعته، وعلى الإخوان المسلمين وفقهم الله أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم، وأن يستقيموا على دين الله: قولاً وعملاً وعقيدة، وأن يحذروا على المنافقة أمره أينما كانوا، وعلى جماعة التبليغ أيضاً أن يحذروا ما كان يفعله أسلافهم من تعظيم القبور، والبناء عليها أو جعلها في المساجد أو دعائها والاستغاثة بما، كل هذا من المنكرات، والاستغاثة بما من الشرك الأكبر، فعليهم أن يحذروا ذلك، لهم نشاط في الدعوة إلى الله، وكثير منهم ينفع الله به الناس، لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة، فيجب على الخلف أن يتطهروا منها، وأن يحذروا العقيدة الرديئة وأن يستقيموا على توحيه الله حتى ينفع الله مم وبجهادهم.

س12: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد وفاته كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهل هذا صحيح، وهل نقوله في التشهد؟

ج: المشروع أن يقولوا بما علم النبي الصحابة، علمهم أن يقولوا: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" فنقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة ولم يقل لهم إذا مت غيروا، علمهم وهم مسافرون، يذهبون في البلاد البعيدة، يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني يدعون له، السلام عليك هو دعاء له، بالسلامة والرحمة والبركة، وأيها النبي معناها استحضار، أيها النبي ما هو بمعنى أن يدعوه، يدعون له، السلام عليك يعني لك السلامة، لك العافية والرحمة والبركة من ربك، هو دعاء له صلى الله عليه وسلم، ليس يدعى هو النبي ورحمة الله له السلامة والرحمة، والبركة، ومن قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فلا بأس، لكن الأفضل أن

يقول: كما علم النبي الصحابة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو الذي علمه النبي أمته، ومات على ذلك عليه الصلاة والسلام.

س13: هل الدين خاص بشعائر معينة، أم هو شامل لكل أمور الحياة؟ وما الحكم فيمن يقول: إن الدين خاص بالمسجد، أو لا يتدخل في المعاملات والسياسة وما شابه ذلك؟

ج: الدين عام، يعم المسجد ويعم البيت ويعم الدكان، ويعم السفر ويعم الطخر ويعم السيارة ويعم البعير، يعم كل شيء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَةً} (1). يعني في الإسلام كله، فالعبد عليه أن يتقي الله، في كل شيء، وأن يسلم وجهه إلى الله في كل شيء، ليس في المسجد فقط، بل في المسجد والبيت، مع أهله ومع ضيوفه ومع جيرانه، وفي الأسواق مع إخوانه، في محل البيع والشراء، عليه أن يبيع كما شرع الله، ويحذر الربا ويحذر الكذب ويحذر الخيانة ويحذر الغش، وهكذا في جميع أحواله، الدين عام في كل شيء، الدين معك في كل شيء، في

<sup>1 -</sup> سورة البقرة، الآية 208.

بيتك، في دكانك، في سفرك، في إقامتك، في الشدة في الرخاء، عليك أن تلتزم بالدين، ما هو فقط في المسجد، هذا يقوله الضالون، يقوله العلمانيون دعاة الضلالة، دعاة الإلحاد، الدين معك في كل شيء، عليك أن تلتزم بدين الله في كل شيء، وأن تستقيم بدين الله في كل شيء، فالمسلم يلتزم بدين الله ويستقيم على أمر الله، في جميع الأمور، لا يختص فالمسلم يلتزم بدين الله ويستقيم على أمر الله، في جميع الأشياء، عليك بالبيت ولا بالمسجد، ولا بالسفر ولا بالحضر، بل في جميع الأشياء، عليك أن تطيع الله، وتؤدي فرائضه، وتنتهي عن محارمه، وتقف عند حدوده أينما كنت، في بيتك أو في الجو، أو في البحر أو في السوق، أو في أي مكان.

س14: ما هي صفات السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟

ج: بيَّنهم النبي صلى الله عليه وسلم، بألهم المستقيمون على دين الله، السبعون ألفاً، ومع كل ألف سبعون ألفاً. مقدم هذه الأمة المؤمنة، مقدموهم يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر.

وهم الذين جاهدوا أنفسهم لله، واستقاموا على دين الله، أينما كانوا في أداء الفرائض، وترك المحارم، والمسابقة إلى الخيرات.

ومن صفاقهم: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون: لا يسترقون يعني ما يطلبون من يرقيهم، ولا يكتوون، وليس معناه تحريم هذا، لا بأس بالاسترقاء ولا بأس بالكي عند الحاجة إليهما، ولكن من صفاقهم ترك ذلك والاستغناء بالأسباب الأخرى، لا يطلبون من يرقيهم، ما يقول يا فلان ارقني، ولكن إذا دعت الحاجة لا بأس، لا يخرجه ذلك إذا دعت الحاجة عن السبعين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تسترقي في بعض مرضها، وأمر أم أيتام جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لهم، كما في الحديث الصحيح.

وهكذا الكي، كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، وقال: "الشفاء في ثلاث، كية نار، أو شرطة محجم أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي، وقال: وأنا ألهى أمتي عن الكي"(1)، فالكي آخر الطب، إذا تيسر الطب الآخر فهو أولى، وإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس.

<sup>1 –</sup> أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب، باب الكي، برقم 3491.

<sup>- 61 -</sup>

س15: لقد درجت وشاعت بعض العادات عند القبائل، بإحضار من يسمون شعراء المحاورة، مثل أن يأتوا بشاعرين كل واحد منهما من قبيلة، مقابل إعطائهم مبلغاً من المال في حفلات العرس ونحوها، ويقوم الشاعران بإحياء الليل كما يقولون، حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال، كل شاعر له صف يرددون ترديداً جماعياً ما يقوله الشاعران، بأصوات عالية مع التصفيق والرقص والتمايل، ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه، ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر، فما الحكم في هذا كله؟

ج: أما الغناء في العرس من النساء بالدفوف، فهذا من إعلان النكاح، وهو مشروع، ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة، ليس فيه اختلاط، بل الأغاني العادية ليس فيها منكر، هذا مشروع للنساء، وهو من إعلان النكاح، وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحضره أزواجه وغيرهم، أما الرجال، فلا بأس أن يتعاطوا الشعر العربي، ويجتمعوا عليه ويسمعوه الذي ليس فيه محذور، ليس فيه غيبة ولا سب ولا شتم، ولا يسبب

الشحناء والعداوة، بدون طبل وبدون منكر آخر، من عيب الناس عيب قبيلة فلان، وعيب قبيلة فلان مما يسبب الشحناء، هذا لا يجوز.

أما إذا حضروا شعراً طيباً، كشعر حسان والأشعار الطيبة والقصائد الطيبة، التي فيها الخير والدعوة إلى الخير، أو قام شاعر يدعوهم إلى الخير، إلى الجود والكرم والأعمال الطيبة، وقام شاعر آخر كذلك، يدعو إلى الخير، ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال لا بأس، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إن من الشعر حكمة"(1) وقال لحسان: "اهج الكفار، فو الذي نفسي بيده إنه لأشد عليهم من وقع النبل"(2)، و قال: "اللهم أيده بروح القدس"(3) كان حسان يهجوهم، وكانت أشعاره عظيمة طيبة، وهكذا عبد الله بسن رواحة، وكعب بن مالك، وهكذا من بعدهم من الشعراء الطيبين، ومسن الشعر نونية ابن القيم، التي هي من أعظم الشعر ومن أنفعه، قصيدة طيبة عظيمة نافعة، نونية

<sup>1 –</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكــره، برقم 6145.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البيهقي في سننه ج10 ص 228.

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الشعر في المسجد، برقم 453.

القحطاني قصيدة طيبة نافعة في العقيدة، وهكذا الأشعار الطيبة التي فيها الدعوة إلى الخير، وإلى مكارم الأحلاق ومحاسن الأعمال، هذا طيب، في العرس وغير العرس، أما أن يقوم شاعران أو أكثر يتفاخران، يذم بعضهم بعضاً، أو يسب هذا قبيلة هذا، وقبيلة هذا، هذا منكر، لكن إذا كان الشعر فيما ينفع الناس، في الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، بر الوالدين، صلة السرحم، طاعة الله ورسوله، طاعة ولاة الأمور في المعروف، الحذر من معاصي الله، هذا كله طيب، له أثر في النفوس، ولا بأس أن تعطى المغنية في العرس أجرة على عملها، أو الشاعر الذي عنده أشعار طيبة، يدعى ليقول الشعر الطيب الذي ينفع الناس، يعطى حائزة، لا بأس. أما الذي يدعو إلى غيبة فلان وخم فلان ومدح فلان، لإثارة الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس فهذا منكر لا يجوز.

س16: هل من النياحة اجتماع أهل الميت في بيت، واستقبالهم للناسس ثلاثة أيام تسهيلاً على الأقرباء؟

ج: النياحة لا تجوز، لكن إذا جلس في البيت ليعزيه الناس،

لا بأس، جلس في بيته في الأوقات المناسبة حتى يزوره أقاربه وغيرهم من المعزين، لا بأس بذلك، لكن لا يحتفلون بالطعام، أهل الميت يذبحون للناس، أو يصنعون طعاماً للميت، لا، هذا بدعة لا أصل له، لكن إذا جلس صاحب البيت، في الأوقات المناسبة من المغرب والعشاء، أو النضحى أو غيره ليزوره إخوانه، ويعزوه حتى لا يشق عليهم، أو عزوه في الطريق، أو في المقبرة أو في المسجد كفى ذلك.

س17: ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضاً في الصحف، وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت؟

ج: في الصحف فيما بلغني أنه يكلف كثيراً، يخشى من التكلف، نفقات طائلة بلا حاجة وأنه لو كتب أحسن الله عزاء آل فلان في ميتهم، غفر الله له، ما يضر، لكن بلغني أنه يكون فيه كلفة، وتركه أولى إذا كان فيله كلفة، يكتب لهم كتابة، رسالة إليهم، برقية، ويكفي، إذا كان في الجريدة مشقة من نفقات، وليس من النعي الذي لهى عنه رسول الله، النعي الذي لهى عنه، كان أهل الجاهلية إذا مات الميت، اركبوا إنساناً يطوف بين القبائل، ينعى إليهم الميت، وهذا من عمل الجاهلية، أما إذا كتب

كتابة يعزي، أو كتب في الجريدة أحسن الله عزاء آل فلان، لا بأس، لكن إذا كان يكلف وفيه مؤنة، ينبغي تركه؛ لأن الرسول نهى عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال، يكفي الكتابة، الخط إليهم، أو برقية، أو مكالمة تلفونية تكفي.

س18: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، وهل هـو على الروح فقط، أو على الروح والجسد؟

ج: من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيـمان بعذاب القبر ونعيمه، الميت إما أن ينعم وإما أن يعذب، أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، وقد أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام عن ذلك: فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، فعلى المسلم أن يؤمن بهذا. وقد أطلع الله نبيـه صلى الله عليه وسلم على شخصين يعذبان، أحدهما كان يمشي بالنميمة، والآخر كان لا يتنـزه من بوله.

أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، أنه حق على السروح والجسد جميعاً، ولكن نصيب الروح أكثر، كما قال الله حل وعلا في آل فرعون: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا

وَعَشِيًا } (1)، فهكذا الميت الصالح ينعم في قبره، وغير الصالح يعذب في قبره، ويوم القيامة العذاب أشد، والنعيم أعظم، بعد البعث والنشور.

س19: هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل، والاستقامة على شرع الله؟

ج: لا يكفي الإيسمان المعتقد عن العمل، لا بد من العمل: {إِنَّ الَّهْ ورسوله آمنُواْ وَعَملُواْ الصَّالِحَاتِ} (2)، لا بد من العمل، يؤمن بالله ورسوله وتوحيد الله ويعمل، يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم الله، لا بد من هذا وهذا، {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ} (3). لا بد من الإيسمان والعمل.

س20: إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي، ويقول: إنك تتدخل فيما

 $<sup>^{1}</sup>$  - سورة غافر، الآية  $^{46}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة، الآية 277.

<sup>8</sup> سورة لقمان، الآية -3

## لا يعنيك، وإنك تثير فتنة، فما الحكم في ذلك؟

فاستمر على ذلك ما دمت عندك علم، واستقم على ذلك، ولا تلتفت إلى من تبطك، لكن عليك بالحكمة، عليك بما قال الله

<sup>1 -</sup> سورة التوبة، الآية 71.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة آل عمران، الآية  $^{110}$ .

<sup>3 -</sup> سورة فصلت، الآية 33.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> – سورة النحل، الآية 125.

ورسوله وحسن مواضعها، الحلم والصبر وعدم العجلة في الأمور، وعليك بالرفق وطيب الكلام.

س21: يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: {فَــذَكِرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى} (أُ) أي ذكر حيث تنفع التذكرة، هل هذا العصر هــو عصر الشح المطاع، والهوى المتبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟

ج12: هذا ليس بشرط، وإنما هو وصف أغلبي، يعني تعظم الفرضية، والوجوب عند انتفاع الناس بالذكرى، وإلا هو مأمور بالتذكير، عسى أن ينتفع، ولهذا في الآيات الأخرى: {فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُلْذَكُرُ } وَ {وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمنينَ} (3).

الإنسان يذكر والنفع بيد الله، لكن إذا نفعت الذكرى يكون الوجوب أشد، تكون الفائدة أعظم، من يرى منه الانتفاع،

 <sup>1 -</sup> سورة الأعلى، الآية 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الغاشية، الآية 21.

<sup>3 -</sup> سورة الذاريات، الآية 55.

والاستفادة يكون الواجب عليهم يتضاعف، ويقوى ويكبر.

أما قولك: هل هذا العصر هو عصر الشح المطاع، والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فلا في هذا، لكن ليس معناه أن هذا هو العصر الذي يُترك الإنسان، لا يؤمر ولا ينهى، لأن فيه شحاً مطاعاً وفيه هوى متبع وفيه إعجاب، لكن ليس العصر الذي يقف فيه الإنسان عن الدعوة، وعليه بنفسه، لا، الحمد لله: الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة، وهناك مسن يستجيب لها، فعليه أن يدعو إلى الله ويحذر شحاً مطاعاً وهوي متبعاً من الدعوة، ولكن لا يقف عن الدعوة، إلا إذا جاء وقت يمنع فيه من الدعوة، ويعاقب عليها ولا يسمح له أن يدعو أحداً من إحوانه، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حينئذ عليه بنفسه، وليس هذا وقتهم، الحمد لله بل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعاة إلى الله ولله الحمد مسموح لهم، يدعون إلى الله، كون بعض الناس قد يخطئ، قد يوقف لأجل عطأ منه في بعض المسائل، ما يمنع من الدعوة، فالإنسان يلزم الطريق السوي ولا يمنع. وإذا منع أحد أو أوقف أحد لأجل أنه حاد عن السبيل

في بعض المسائل، أو أخطأ في بعض المسائل، حتى يتأدب وحتى يلتزم، هذا من حق ولاة الأمور، أن ينظروا في هذه الأمور، وأن يوفقوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من حاد عن الطريق حيتي يستقيم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وعلى الدولة أن تتقى الله في ذلك، وأن تتحرى الحق في ذلك، وعليها أن تأخذ رأي أهـل العلـم، وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يلزم، ولا يتـــرك الحبـل علـي الغارب، كل من جاء يتكلم، لا، قد يتكلم أناس يدعون إلى النار، وقد يتكلم أناس ينشرون الشر والفتن، يفرقون بين الناس بغير حق، فعلى الدولة أن تراعى الأمور بالطريقة الإسلامية، بالطريقة المحمدية، بمــشاورة أهــل العلم، حتى يكون العلاج في محله، والدواء في محله، وإذا وقع خطاً أو غلط، فلا يستنكر، من يسلم من الغلط، لكن الداعية قد يغلط، والآمر والناهم، قد يغلط، والدولة قد تغلط، والقاضي قد يغلط، والأمير قد يغلط، كل بني آدم خطاء، لكن المؤمن يتحرى، الدولة تتحرى الحق، والأمير يتحرى، والقاضى يتحرى، والداعى إلى الله يتحرى، والآمــر بــالمعروف والناهي عن المنكر يتحرى، وليس

معصوماً، فإذا غلط، ينبه على خطئه، ويوجه إلى الخير، فإذا عاند فإلى الدولة أن تعمل معه من العلاج أو التأديب، أو السجن ما يمنع العناد إذا عاند الحق وعاند الاستجابة ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله.

س22: من الصحف الآن من تنشر صور المغنين، والمطربين والممثلات وغير ذلك، وفسادهم بيِّن؟

ج: هؤلاء يجب منعهم، يجب على الدولة أن تمنعهم، يجب على الدولة أن تمنعهم، يجب على الدولة أن تمنع نشر الدعوة إلى الباطل، على الدولة وعلى أهل الحسبة، أن يقوموا في هذا، وعلى أهل الحسبة، أن يقوموا في هذا، وعلى أهل الحدعوة أن يتعاونوا على البر والتقوى، وعلى وزارة الإعلام أن تجتنب ذلك، وأن تحرص على نشر الحق، سواءً كان من طريق الإعلام، المرئي أو المسموع أو المقروء، يجب على القائمين على وزارة الإعلام، أن يتقوا الله وأن يعملوا ما يرضي الله، ويحذروا ما حرم الله، وعلى الدولة أن تقوم بذلك، وعلى المسلمين والعلماء والأخيار أن يساعدوا في ذلك، وأن يتعاونوا في ذلك، وأن يرفعوا للدولة ما قد يقع من الخطأ.

س23: ما هي كتب العقيدة الصحيحة التي تنصحون طلبة العلم باقتنائها وقراءها، وكيف توجهون الداعية الذي يدعو الناس، من أهل البادية من العامة، الذين يحتاجون إلى تعلم أصول العقيدة؟

ج: أعظم كتب العقيدة وأنفعها: كتاب الله القرآن، فيه الهدى والنور، فنوصي الجميع رجالاً ونساءً كباراً وصغاراً، أن يعتنوا بالقرآن وأن يجتهدوا في حفظه، والإكثار من تلاوته، فهو كتاب العقيدة، وهو كتاب الهدى وهو الشافي المفيد النافع، كما قال جل وعلا: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} (أن إِقُلْ هُوَ للَّذينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاء} (2).

وهو الصراط المستقيم، فنوصي جميع المسلمين في كل مكان جميع الرجال والنساء العرب والعجم، نوصي الجميع بأن يلزموا هذا القرآن، وأن يعظموه ويعملوا به، ويكثروا من تلاوته، أينما كانوا، من المصحف وعن ظهر قلب، وأن ينفذوا أوامره

<sup>1 -</sup> سورة الإسراء، الآية 9.

<sup>44</sup> سورة فصلت، الآية 44.

وينتهوا عن نواهيه، هو كتاب العقيدة، هو كتاب العمل، هـو كتاب المدى، هو كتاب السعادة، فيه كل خير، وفيه الدعوة إلى كل خير، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، وفيه القصص عن الماضين: عن الخير والشر، أخبر عن الماضين من أهل الخير، وعن الماضين من أهـل الشر، فعلى المؤمن والمؤمنة أن يأخذوا منه ما دل عليه مـن الخـير، وأن يحذروا ما حذر منه من الشر، ثم حديث البي صلى الله عليه وسلم: كتب الحديث كالصحيحين والسنن، ومسانيده المعتمدة، فأهل العلم يخرجون الأحاديث، يعلمون الناس وينشرونها بين الناس، وكـل كتـب العقيدة المعروفة لأئمة أهل السنة والجماعة، الكتب الطيبة المعروفة يـستعان كمـا، وينتفع كها، في تعليم الناس الخير، كتب السلف الصالح المعروفة، ومثـل وينتفع كما، في تعليم الناس الخير، كتب السلف الصالح المعروفة، ومثـل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وغيرهم من أهل العلم المعروفين، بحسن العقيدة، ومثل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمـه الله، وأئمة الدعوة الإسلامية في نجد، لما يسر الله هذه الـدعوة في القـرن الثانى عشر،

وكتبوا وجمعوا فيها ما ينفع الله به الناس في مثل كتاب التوحيد، والثلاثة الأصول، وكشف الشبهات، وآداب المشي إلى الصلاة، ورسائل المشايخ في الدرر السنية، تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان، هذه الكتب العظيمة، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتدمرية، ومنهاج السنة والحموية، والعقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز، ولمعة الاعتقاد لصاحب المغني إلى غيرها من الكتب الطيبة، كتب السلف الصالح التي تعين على الخير، وتنشر الحق وتعلم الناس الخير.

## 2- تعريف بدين الإسلام

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين (1).

أما بعد: فإن الله عز وجل بعث نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وهو الإسلام الذي بعث الله به الرسل جميعاً حيث قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ} (2)، وقال سبحانه: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ} (3).

فالإسلام هو: دين الله الذي بعث به جميع المرسلين من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام،

<sup>...</sup> كلمة توجيهيه لسماحته صدرت برقم 2350/ خ في تاريخ 1419/12/19هـ..

<sup>19</sup> سورة آل عمران، الآية -2

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران، الآية 85.

وهو الذي كان عليه أبونا آدم، فإن الله بعثه لنفسه وذريته نبياً على شريعة علّمه إياها وشرعها له فاستقام عليها وذريته حتى بعث الله نوحاً عليه الصلاة والسلام.

فالإسلام هو استسلام لله وانقياد بطاعة أوامره وترك نواهيه هـذا هـو الإسلام.

وأصل دين الإسلام وأساسه هو توحيد الله عز وجل، وإخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، هذا هو أصل دين الإسلام: أن تكون العبادة لله وحده من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك يكون لله وحده، وبهذا بعث الله الرسل جميعاً، كما قال عز وجل: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فَى كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً أَن اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنبُواْ الطَّاغُوتَ} (1).

ومعنى: {اعْبُدُواْ اللّه } يعني وحدوا الله (خصُّوه بالعبادة) {وَاجْتَنبُواْ اللّه عَنِي وحدوا الله (خصُّوه بالعبادة) {وَاجْتَنبُواْ اللّه عَنِي اتركوا عبادة ما سوى الله، والطاغوت كل ما عُبِدَ من دون الله من شجر أو حجر أو صنم أو كوكب أو غيير ذلك، كله طاغوت.

 <sup>1 -</sup> سورة النحل، الآية 36.

لكن إذا كان المعبود لا يرضى بذلك كالأنبياء والملائكة والصالحين، فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم وزينها للناس وهم براء من ذلك.

فأصل دين الإسلام هو هذا: إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه والكفر بعبادة غيره، يعني إنكار عبادة غيره واعتقاد بطلانها وأنها شرك بالله عز وجل.

هكذا بعث الله جميع الرسل، من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا علَّم الله آدم وشرَع له، فعبد الله وحده، وهكذا ذريته على دينه عليه الصلاة والسلام، حتى وقع الشرك في بني آدم في عهد نوح عليه الصلاة والسلام.

وكل رسول بلَّغ أمته أنه مبعوث لهم ليأمرهم بتوحيد الله والإخلاص له. فنوحٌ عليه السلام قال لقومه: {اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ} (1). وهكذا هود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وغيرهم، كلهم قالوا لقومهم: {اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ} (2).

 <sup>1 -</sup> سورة الأعراف، الآية 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – سورة الأعراف، الآيات 65، 73، 85. وسورة هود، الآيـــات 50، 61، 84، وســورة المؤمنون الآيتان 23، 61، 84، وســورة

وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه: {اعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهُ غَيْرُهُ}، {إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءِ عِلْمًا} (1)، وهكذا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال لقومه ذلك قال: {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ} (2). قال: {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ} وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله قال لقومه: "اعبدوا الله ما لكم من إله غيره"، وكان يعلمهم ويقول لهم: "قولوا لا إلىه إلا الله تفلحوا"(3).

فهذه دعوة الرسل جميعاً، إلهم دعوا الأمم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وتوجههم إليه سبحانه بجميع حاجاتهم، في توكلهم في خوفهم في رجائهم في طلب الجنة، وطلب النجاة من النار، وطلب الرزق، وطلب العافية، وهكذا يخافونه ويرجونه ويُصلُّون له ويصومون ويذبحون وينذرون؛ يرجون ثوابه ويخشون عقابه.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة طه، الآية 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة، الآية 117.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سبق تخریجه.

ومكث محمد صلى الله عليه وسلم في قومه في مكة عشر سنين، يدعوهم إلى توحيد الله قبل كل شيء، وينهاهم عن الشرك وهو التعلق بغير الله من الأشجار والأحجار والأصنام ونحو ذلك، ويقول لهم: "يا قوم قولوا لا إلى الله تفلحوا".

ومما ينبغي التنبيه عليه أن ما يتعلق بالأسباب الحسية ليس داخلاً في الشرك ولا في منافاة التوحيد وهي ما يتعلق بالأسباب الحسية مع الناس الحاضرين الموجودين ليس من الشرك في شيء، فإذا قال الإنسان لأخيه أو لـشخص آخر من الناس: افعل كذا، ساعدني في كذا، اعمل لي كـذا، كأصـلح سيارتي، اعمل في مزرعتي، أحضر لي كذا وكذا، احمل هذا الشيء الثقيل، وهو يقدر على ذلك ويعلم أنه يقدر على ذلك، هذه أمور حسية ليس فيها شرك وليس فيها محظور، وإنما المراد بدعوة الله وحده وحوفه ورجائه ونحو ذلك فيما لا تعلق له بالأسباب الحسية مع الحاضر القادر الموجود، فإذا كان شخص حاضر موجود فكلمه أخوه أو صاحبه أو من يحتاج إليه من الناس يقول له: افعل كذا وافعل كذا بأجر أو بغير أجر فليس هذا مسن الشرك، وليس هذا منافياً للتوحيد

بل هذه أمور حسية جائزة، فعلها الرسل وفعلها المسلمون فليست من الشرك، فإذا قال: يا فلان افعل كذا، ادعُ الله لي، استغفر لي، ساعدي في كذا، أعني على كذا، ثما هو يقدر عليه أو يسمعه، أو بمكاتبة أو بالهاتف عن طريق الهاتف أو التلكس، في أمور يقدر عليها، ليس هذا من الشرك. إنما الشرك أن يدعو ميتاً أو جماداً أو حياً يعتقد أنه يتصرف في الكون أو أن له قدرة وخاصية يتصرف في الكون دون الله، هذا هو الشرك الذي جاءت الرسل بالنهي عنه والتحذير منه، أما الأمور الحسية المعلومة اليي يفعلها الإنسان مع الشخص الآخر الحاضر الحي الذي يقدر عليها بالمشافهة أو من طريق الكتابة أو التلكس أو الهاتف فهذه أمور جائزة حسية لا محظور فيها وليست من الشرك في شيء، كما قال الله تعالى في سورة القصص: {فَاسْتَعَاتُهُ الَّذِي مِن شيعته عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهٍ} سورة القصص: {فَاسْتَعَاتُهُ الَّذِي مِن شيعته عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهٍ} في النبه لهذا؛ لأن بعض الجهلة يشتبه عليه هذا الأمر.

<sup>15</sup> سورة القصص، الآية 15.

بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله بعثه الله إلى الناس عامة، وهكذا جميع المرسلين الماضين لا بد في صحة الإسلام واعتبار أن المنتسب إليه مسلم لا بد أن يُقر ويؤمن بالرسل الماضين. ففي عهد نوح لا بد أن يؤمن بنوح، وفي عهد هود لا بد أن يؤمن بمود مع التوحيد لله والإخلاص لله وعبادته وحده.

وفي عهد صالح كذلك، وفي عهد شعيب كذلك، وفي عهد إبراهيم كذلك، وفي عهد لوط كذلك، وفي عهد يوسف وإسحاق ويعقوب كذلك، وفي عهد موسى وهارون اللذين أنزل الله عليهما التوراة، لا كذلك، وهكذا في عهد موسى وهارون اللذين أنزل الله عليهما التوراة، لا بد من الإيمان بهما مع توحيد الله والإخلاص له واعتقاد أن موسى وهارون أنبياء من أنبياء الله ورسل الله، فلو وحد الله وعبده وحده وأدى أمره ولكن لم يؤمن بالأنبياء ما صح إسلامه.

ثم بعد بعث عيسى كذلك، لما بعث الله عيسى ابن مريم فلا بد من الإيمان به، فاليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى صاروا كفاراً؛ لألهم ما آمنوا بعيسى ولو وحدوا الله ولو عبدوه ولو صاموا وصلوا ما يكونون مسلمين، حتى يؤمنوا بالرسول الذي

أدركوه وعلموا أنه جاء من عند الله، لا بد من الإيـمان به كعيسى عليه الصلاة والسلام.

ثم بعد عيسى لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجب الإيـمان بمحمد، ومن لم يؤمن به فهو كافر ولو آمن بجميع الرسل الماضين، لا بـد مـن الإيـمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما بعثه الله به إلى الناس عامة من الجن والإنس، لا بد من توحيد الله وإخلاص العبادة لله — لا بد — مـن الإيـمان بجميع المرسلين، ومن جملتهم خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام — لا بد — من الإيـمان به واعتقاد أنه رسول الله حقا إلى الجن والإنس (إلى جميع الثقلين) وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، فـلا يثبت الإسلام إلا بحذا في حق من كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم (من يثبت الإسلام إلى محمد على الله عليه وسلم الإبيـمان في عصر أو بعده) فلا يكون مسلماً إلا بإيـمان بحميع الأنبياء مـن عهد آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم؛ لا بد من الإيـمان بحم واعتقاد أغم صادقون، وأغم أنبياء الله وأوحى الله إليهم وبلّغوا ما أوحي إلـيهم، بلّغوه وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة ولم يقصر وا، لا بد من الإيـمان بمـذا وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد

من الإيامان بأنه بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأدى ما عليه، عليه الصلاة والسلام، حتى توفاه الله. وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، وأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى جميع الثقلين من المكلفين أن يؤمنوا به وأن يتبعوا شريعته عليه الصلاة والسلام. فلا يكونون مسلمين ولا يكون هناك إسلام إلا بهذا.

<sup>1 –</sup> سورة البقرة، الآية 136.

ثم قال: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا}  $(^2)$ ، وفي آية ثم قال: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشيرًا وَنَذيرًا  $(^3)$ .

فدل ذلك على أن الرسل يجب الإيـمان هم جميعـاً، وأن الله أرسلهم مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه: {رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذرِينَ} (4) وهم رسل إلى الخلق. كل رسول إلى قومه لينذرهم ويبشرهم، يبشرهم بالجنه إذا أطاعوا واستقاموا وينذرهم بالنار إذا لم يستجيبوا، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بشيراً

 $<sup>^{1}</sup>$  – سورة الأعراف، الآيتان، 156، 157.

<sup>158</sup> سورة الأعراف، الآية 158.

<sup>3 -</sup> سورة سبأ، الآية 28.

<sup>4 –</sup> سورة النساء، الآية 165.

ونذيراً يبشر الأمة إذا استجابوا لدعوته بالجنة والسعادة والعز والـــتمكين، وينذرهم النار والخيبة والخسران والذل والهـــوان إذا خـــالفوا أمــره و لم يستقيموا على ما جاء به عليه الصلاة والسلام.

فعلم بهذا أن الواجب تصديق جميع المرسلين والإيـمان بهم، وأن على من أدرك محمداً صلى الله عليه وسلم، أن يؤمن به وأن يـصدقه وأن ينقـاد لشرعه، وبهذا يكون قد دخل في الإسلام؛ لأن الإسلام انقيـاد لأمـر الله وتصديق له ولهذا قيل له إسلام: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ} (1) يعـين انقياداً، يقال: أسلم فلان لفلان انقاد له وذل له وأطاع أمره.

فالمسلمون هم المنقادون لأمر الله المطيعون لأمر الله الذي جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ودل عليه كتابه القرآن، فلا يكون إسلام إلا بهذا. لا يكونون مسلمين ولا يكون لهم إسلام إلا بهذا، يعني إلا بتصديقهم بالرسل الماضين وإياماهم بما جاءوا به وتصديقهم محمداً صلى الله عليه وسلم وإياماهم به وانقيادهم لما جاء به من الشرع المطهر عن محبة وعن

<sup>1 -</sup> سورة آل عمران، الآية 19.

صدق وعن رغبة ورهبة لا عن كذب ولا عن رياء ولا عن نفاق.

وكل رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، كل رسول بلّغ أمته كل خير يعلمه خير يعلمه لهم ونصحهم في ذلك وأرشدهم، كما أنه بلغهم كل شر يعلمه لهم. هكذا كل رسول؛ لأن الرسل أنصح الناس وأكثرهم وأكملهم إياماناً فكل رسول بلّغ أمته ودعاها إلى كل خير يعلمه لها في دينها ودنياها. كما ثبت عن ودنياها ولهاها عن كل شر يعلمه لها في دينها ودنياها. كما ثبت عن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم "(1). خرّجه الإمام مسلم في صحيحه.

هكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلَّغ هذه الأمة كل ما يعلمه لهم من خير، وأنذرهم كل ما يعلمه لهم من شر، فدعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وأنذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال، كالرسل قبله عليهم الصلاة والسلام، يقول عليه

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فـــالأول بـــرقم 1844.

الصلاة والسلام: "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق"(1)، وفي اللفظ الآخر: "لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال الأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال.

وكانت الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا بينوا للناس صفة ربهم وخالقهم وتوحيده والإخلاص له والإيمان بالمرسلين بلغوهم أيضاً ما أعد الله لهم في الجنة، وما أعد لمن عصاه في النار.

هذا كله من تمام العقيدة التي هي عقيدة الإسلام، فالرسل يبينون مع بيالهم حق الله وتوحيده وبيالهم صفاته سبحانه وأسمائه مع ذلك يبينون ما يلزم في العقيدة من الإيمان بملائكة الله التي خلقها لعبادته، وهم من النور خلقهم من النور كلهم عبيدٌ مكرمون كما قال تعالى: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} (2)، فالله خلقهم ليعبدوه ويطيعوه وخلقهم من النور وجعلهم سبحانه وتعالى ينفذون أوامره في عباده، فالرسل بلغوا عنهم حتى يؤمن بهم العباد وألهم ملائكة كرام، خلقهم الله لطاعته وتنفيذ أوامره من النور، وخُلق بنو آدم

<sup>· -</sup> أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، باقي مسند أبي هريرة برقم 8729.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنبياء، الآية 26.

من الطين، وخُلِقَت الجن من النار وهم أصناف ثلاثة: الملائكة من النور، والجن من النار، وبنو آدم من التراب.

فالرسل بينوا هذا وجاءت بذلك الكتب السماوية: كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وبينت الرسل أيضاً ما يتعلق بالكتب المنزلة من التوراة والإنجيل وغيرها.

وبينوا أيضاً مع ما يتبع ذلك من أمر الآخرة والبعث والنشور والحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله يوم القيامة، وأن الناس يخرجون من قبورهم ويجازون بأعمالهم، فمن أطاع واتبع ما جاءت به الرسل فله الجنة يرم القيامة، وهي دار كريمة، فيها ما تشتهه الأنفس وتلذ الأعين، دار أعدها الله لأهل طاعته، فيها كل خير، وكل نعيم، وفيها حياة دائمة، لا كدر فيها، ولا مرض، ولا موت، ولا حزن، بل نعيم دائم، ولا بول وغائط بل نعيم دائم، وحياة دائمة لمن اتقى الله وأطاع الرسل. وهناك دار أخرى هي دار النار (دار الهوان، دار العذاب) أعدها الله لمن خالف الرسل و لم ينقد لما جاءوا به و لم يتبع الرسل، هؤلاء لهم الدار الأخرى وهي: دار الهوان، دار العذاب، دار النكال، أهلها في

عذاب دائم {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّسَنْ عَلَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ \( (1) ) ، أما أهل الجنة فهم في نعيم دائم وخير دائم وصحة دائمة كما قال عز وجل: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (45) وَخَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانِاً الْمُتَّفِينَ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانِاً الْمُحُرُجِينَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47) لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُحْرَجِينَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47) لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُحْرَجِينَ (48) }

وفي النار قال: {إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ (76) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77)} (76) أي مقيمون في دار الهوان (دار النار) وقال في الآية الأخرى: {لَا يُقْصَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَلَيْهِمْ فَي الْآية المُحرى: كُلُلُ نَجْرِي كُلُلُ كَفُورٍ } كَفُورٍ } فقال عنهم أيضاً

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة فاطر، الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحجر، الآيات 45- 48.

<sup>3 -</sup> سورة الزخرف، الآيات 74 - 77.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة فاطر، الآية 36.

سبحانه: {إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُـوتُ فِيهَـا وَلَـا يَحْيى} (1).

فالله سبحانه بيَّن على أيدي الرسل مصير المتقين المتبعين للرسل وهو الجنة والكرامة في دار أعدها الله لهم فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الأنفار والحور العين واللحوم والمشارب الطيبة والملابس الطيبة إلى غير ذلك من أنواع النعيم.

وأعد داراً أخرى بيَّنها الرسل وبيَّنها الله في كتبه، هي دار الهوان، هي دار الشقاء والعذاب. هذه الدار أُعدت لمن خالف الرسل و لم يتبع ما جاءوا به، فلا يتم الإسلام إلا بهذا الإيمان، ولا يتم الإسلام ولا يكون العبد مسلماً سواءً كان رجلاً أو امرأة إلا بهذا الإيمان. الإيمان بالبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار، وأن الجنة أعدها الله لمن اتبع الرسل، والنار أعدها الله لمن خالفهم.

ومن تمام هذه الأصول التي يجب الإيـمان بها، وجاءت بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، من تمام هذه الأصول: الإيـمان

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة طه، الآية 74.

بالقدر، وأن الله علم الأشياء قبل وجودها، وكتبها عنده سبحانه وتعالى، وأحصاها، وأنه خالق الأشياء وموجدها، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، هذا قدر يشمل أموراً أربعة.

الإيامان بأن الله علم كل شيء قبل وجود الأشياء وكتبها عنده سبحانه وتعالى، وهو الخالق لما أوجد منها بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه أمور أربعة كلها تابعة للقدر:

(1) الإيمان بأن الله سبحانه علم كل شيء، وهو العالم بجميع ما كان وما يكون {إنَّ اللَّهَ بكُلِّ شَيْء عَليمٌ} (1).

{لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} عَلْمًا} عَلْمًا} أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا} (2).

(2) كتابته لهذه الأشياء، فقد كتب كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي عَلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابٍ} (3).

<sup>1 –</sup> سورة العنكبوت، الآية 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الطلاق، الآية 12.

<sup>3 -</sup> سورة الحج، الآية 70.

وقال سبحانه: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابِ مِّن قَبْل أَن نَبْرَأَهَا} (أَ).

(3) أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحانه وتعالى: {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} (2).

(4) أنه خالق الأشياء وموجدها، سبحانه وتعالى: {اللَّــهُ خَـــالِقُ كُــلِّ شَيْءٍ} (3).

هذا كله داخل في الإيـمان بالقدر، وهو أصل ثابت من أصول الإيـمان التي تقدم شرحها، وقد أخبر النبي عن هذا لـمَّا سـاله جبرائيـل عـن الإيـمان قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر" (4)، اليوم الآخر تقدم أنه أخبر فيه عن الوقوف بين يدي الله والحساب والجزاء والجنة والنار، كل هذا داخل في اليوم الآخر "وبالقدر خيره وشره" يعني: أن الله عَلمَ

<sup>1 -</sup> سورة الحديد، الآية 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنعام، الآية 112.

<sup>62</sup> سورة الزمر، الآية -3

<sup>4 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} بـرقم 4777، ومسلم في كتاب الإيــمان، باب بيان الإيــمان والإسلام والإحسان برقم 8.

الأشياء وكتبها وأحصاها فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو سو سبحانه وتعالى خالق كل شيء.

هذه الأصول الستة لا بد في حق المسلم أن يؤمن بها ويقتنع بها، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء عليم سبحانه وتعالى.

ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالقدر، وأن الله كتب كل شيء ففيم العمل؟ شيء. سألوه قالوا: يا رسول الله إذا كان الله كتب كل شيء ففيم العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: "اعملوا فكلٌ ميسر لـما خُلِقَ له، أما أهـل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الـشقاوة فييـسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى في سـورة والليل إذا يغشى: {فَامًا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُـسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ للْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَحلَ واسْتَغْنَى (8) وَكَذَّب بِالْحُـسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ للْعُسْرَى (10)}

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الليل، الآيات 5 -10.

<sup>2 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب {فَسُنُيسِّرُهُ لِلْعُــسْرَى} بـرقم 4949، ومسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمــه برقم 2647.

هكذا بيَّن لهم صلى الله عليه وسلم، والمعنى: أن الله قدّر الأشياء وكتبها، وأنه سبحانه الموفق والهادي لمن يشاء. فعلى العبد أن يعمل ويجتهد ويسأل الله التوفيق، ويأخذ بالخير؛ لأن الله تعالى أعطاه عقلاً يميز به بين الخير والشر، والهدى والضلال، وميزه عن البهائم بهذا العقل العظيم، فعليه أن يختار وله مشيئة وله إرادة، فعليه أن يختار الخير ويسأل ربه الهداية إليه ويأخذ به، وعليه أن يبتعد عن الشر ويسأل ربه العافية منه ويحذره ويُحذّر غيره.

هكذا أمر الله تعالى العباد على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يأخذوا بالخير ويلتزموه ويسألوا الله الهداية له والتوفيق لأخذه والتمسك به، وعليهم أن يحذروا الشر ويبتعدوا عنه ويسألوا الله العافية منه، هكذا علمهم صلى الله عليه وسلم.

ونكتفي في هذه الحلقة بهذا التعريف العام عن الإسلام، وفي الحلقة الأخرى - إن شاء الله - يكون فيه البحث عن شرائع الإسلام التي جاءت بها الرسل وعلموها الناس بعدما أخبروهم بالعقيدة التي يلزمهم أن يعتقدوها في الله عز وجل، وفيما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام على وجه عام. أما التفصيل في السشرائع من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغيرها من الشرائع، وما شرعه الله من ترك المحارم، هذا له حلقة أخرى — إن شاء الله تعالى — نبين فيها جنس الشرائع، وأن الرسل بدأت بالعقائد التي تتعلق بالقلوب وبالإيمان، ثم بيّنوا شرائع الإسلام التي جاءت بما الرسل، وبينوها لهم عن أمر الله سبحانه وتعالى، ليعملوا بما ويأخذوا بما، وهي ما بين أفعال وأقوال يأخذ بما المكلف، وبين أعمال وأقوال يتركها.

فالشرائع: أفعال وتروك، أشياء تفعل، وأشياء تترك. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بأكملها وأتمها، وبعثه بما يتمم مكارم الأخلاق، ويأتي البحث فيها – إن شاء الله – في الحلقة الآتية.

وأسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأن يهدينا صراطه المستقيم إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

## الأسئلة

س1: شخص نصراني يسأل يقول: كيف أتأكد أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وأن ما جاء به هو دين الحق وأنه من عند الله؟ ج: يحصل التأكد من ذلك بأمور كثيرة، منها حبره صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به عنه أنه خاتم الأنبياء، وأعظم من ذلك وقبل ذلك خبر الله في كتابه العظيم. فإن من آمن بأنه رسول الله، وأن الكتاب حق، أيقن بأنه خاتم الأنبياء؛ لأن القرآن قال إنه خاته الأنبياء؛ ولأنه قال: "أنا خاتم الأنبياء".

قال الله جل وعلا: {مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبيِّينَ} (2).

وتواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي" فمن آمن بأنه رسول الله للمعجزات

 $<sup>^{1}</sup>$  – أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم برقم 3535، ومسلم في كتاب الفضائل، باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين برقم 2286.  $^{2}$  – سورة الأحزاب، الآية 40.

التي عرضها، والقرآن أعظم معجزة، القرآن نفسه أعظم معجزة دالة على صدقة؛ لأن مثله لا يقوله بشر، ولا يأتي به أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يأتي به كاتب أيضاً، ولا قارئ، لما فيه من الأحكام العظيمة والأحبار المغيبة ولما فيه من كمال البلاغة، وكمال البلاغة هو الإحكام والإتقان، وما فيه من أحبار عن يوم القيامة والآخرة، ولا يُقْدِمُ عليها إلا من هوصادق مُعَلَّمٌ من جهة الله عز وجل.

ثم ما حرى على يديه من المعجزات العظيمة من انشقاق القمر، هذا مسن أعظم الآيات التي خصه الله بها، وهكذا ما جرى على يديه من نبوع الماء بين أصابعه وشاهده المئات من الناس والجمع الغفير من الناس مسرات، والبركة في الطعام الذي دعا فيه فصار — وهو قليل جداً — يكفي المئات من الناس والجمع الغفير من الناس، وهو شيء يسير لا يكفي إلا الاثنين والثلاثة ونحو ذلك، ومع أشياء أخرى من المعجزات التي جرت على يديه عليه الصلاة والسلام، فمن آمن بنبوته صدق بأنه خاتم الأنبياء وصدق بأن القرآن كلام الله؛ لأنه معجزة الأمة.

س2: تقولون: إن المسلم يؤمن برسل الله جميعاً ولا يفرق بينهم، ولكن في الشهادة التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام يقول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. أليس في ذلك رفض للأنبياء الآخرين؟

ج: هذا يقوله أول ما يُسلم الإنسان؛ لأن هذا هو الرسول الأخير، أمر بأن يصدقه قبل أن يتكلم في الباقين، لأنه هو الرسول المبعوث إليه في زمانه، فعليه أن يسلم بهذه الشهادة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم بعد ذلك يُعلّم ما يتعلق بالرسل جميعاً حتى يؤمن بهم، كما يُعله بالملائكة والكتب والجنة والنار بعد ذلك. فالشهادة بأن محمداً رسول الله لا بد منها مع شهادة أن لا إله إلا الله حتى يُحكم بإسلامه، ثم بعد ذلك يُعلم بقية أمور الدين، وهكذا في عهد عيسى يعلم بعيسى وما جاء به، ثم بعد ذلك يعلم بالأنبياء الماضين حتى يؤمن بهم، وهكذا في عهد موسى، وهكذا في عهد مرسى، التوحيد ثم يؤمن بالبقية أي ببقية الرسل إليه في زمانه ويؤمن به مع التوحيد ثم يؤمن بالبقية أي ببقية الرسل، وبقية ما يؤمر به من الإيسمان من الجنة والنار والملائكة والكتب،

هذا بعد إيـمانه برسوله الذي في وقته، (الذي بعث إليه). ومحمد صـلى الله عليه وسلم هو الرسول الأخير (هو الخاتم) فوجب على الأمة الـتي في زمانه وبعد زمانه أن يؤمنوا به أولاً مع التوحيد، ثم بعد إيـماهم بـه يصدقون بالرسل الذين قبله؛ لأنه هو الذي أحبر بهم، فلا يمكن تـصديق الماضين إلا بتصديق الحاضر الذي بلغ بهم، وهو الذي بلغ عنهم وأخبر عن الرسل الماضين فإذا صدقه المصدق حينئذ يصدق بالماضين.

3س نقول القرآن: إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام هل بإمكانكم توضيح ذلك لنا في ضوء معرفتنا بأنه يكفي أن يقول الله:  $\{ \hat{Z}_{ij} \}$ 

ج: حلق الله سبحانه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كما أخبر وهو الصادق حل وعلا أنه خلقها في ستة أيام، وهو قادر على أن يَقُولَ يَخلقها في لمحة بصر. كما قال عز وجل: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} (2)، ولكن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة، الآية 117.

<sup>.82</sup> سورة يس، الآية -2

ذكر العلماء رحمهم الله أنه خلقها في ستة أيام ليعلم عباده عدم العجلة وأن يتدبروا الأمور ويتعقلوها، فربحم الذي يعلم كل شيء وهو القادر على كل شيء لم يعجل في خلق السماوات ولا في خلق الأرض بل جعلها في ستة أيام، و لم يعجل في خلق الأشياء الأحرى، بل نظمها ودبرها أحسن تنظيم وأحسن تدبير، ليُعلِّم عباده التريث في الأمور وعدم العجلة في الأمور، وأن يعملوا أمورهم منظمة موضحة تامة على بصيرة وعلى علم من دون عجلة وإخلال بما ينبغي فيها، وهو سبحانه مع كونه قادراً على كل شيء وعلماً بكل شيء مع ذلك لم يعجل بل خلقها في ستة أيام وهو قادر على خلقها في لحة أو دقيقة {إلَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَاكَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} سبحانه وتعالى، فجعلها منظمة مدبرة في أيام معدودات، ليُعلِّم عباده كيف يعملون، وكيف ينظمون أمورهم، وحيى تستقيم أمورهم على طريقة واضحة وطريقة يطمئنون إليها، فيها مسالحهم، وفيها ما ينفعهم ويدفع الضرر عنهم.

وقد أشار الله سبحانه إلى هذا المعنى في آيات قال عز وجل: {وهُو الَّذِي خَلَق السَّمَاوَات وَالأَرْضَ فِي سَتَّة أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وليحتبرنا أينا أيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً، فأخبر أنه خلقها هكذا؛ ليبلونا وليحتبرنا أينا أحسن عملاً، وأتقن عملاً، وأكمل عملاً. فالعَجل الذي لا يتدبر الأمور قد يُحل بالعمل، فالله خلقها في ستة أيام ليبتلي العباد، بإتقان أعمالهم، وعدم العجلة فيها، حتى لا تختل شؤوهم ومصالحهم وأحسان أعمالهم، وعدم العجلة فيها، حتى لا تختل شؤوهم ومصالحهم وهو الله والله وكان عَرْشُهُ عَلَى المُمَاء لِيبُلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } أَنْ سبحانه: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضَ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } أَنْ وجعل ما على الأرض من جبال وأشجار ونبات وحيوانات ومعادن وغير ذلك؛ ليبلوا العباد (ليحتبرهم) أيهم أحسن عملاً في استخراج ما في هذه الأرض والاستفادة من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة هود، الآية 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة هود، الآية 7.

<sup>7</sup> سورة الكهف، الآية 7

ذلك والانتفاع بذلك، وقال سبحانه: {الَّذِي خَلَقَ الْمَـوْتَ وَالْحَيَـاةَ لَيَبْلُو َكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} (1).

ففي هذه الآيات وما جاء في معناها الدلالة على أنه سبحانه خلق هـذه الأشياء بهذا التنظيم وبهذه المدة المعينة ليبلوا عباده ويختبرهم أحسن عملاً، ما قال أكثر عملاً قال أحسن، فالاعتبار بالإتقان والإكمال والإحسان لا بالكثرة.

## س4: هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارها؟

ج: لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارها فالله حل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُم ورَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} (2) وقال: {لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} وهذا يعم الجميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتّجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلاً أو امرأة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الّلَذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمُوالكُمْ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الملك، الآية 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التوبة، الآية 105.

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ إِلَّ أَن تَكُمْ فَإِن لَمْ الرجال والنساء جميعاً. وقال: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ السَّهُهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ يَكُونَا رَجُلَهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشَّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكُثُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَله ذَلكُمْ أَقْسَطُ عندَ اللّه وَأَقُومُ للشَّهَادَة وَأَدْنَى أَلاَ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً حَاضِرَةً تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَ تَكُثُوهَا إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً حَاضِرَةً تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَ تَكُونَ تَجَارَةً حَاضِرَة تُلكِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَ شَهَاد نَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله الله الله الله والنسساء. فالكتابة في الدَين والإشهاد عام ثم قال: {إلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً حَاضِرَةً وَالسَاء فيسَاعُه فَي الدَين والإشهاد عام ثم قال: {إلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَة حَاضِرَة تُحارِقَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَ تَكُنتُوهَا }، أما الإشهاد فيُسَتَعل المَالينات، ولَمَذا قال بعدها: {ولَاشَهادُ وَلَا إَذَا تَبَايَعْتُمْ }.

فهذا كله يعم الرجال والنساء، فالكتابة للرجال والنسساء في الدين، والتجارة للرجال والنساء،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء، الآية 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة، الآية 282.

فيشهدون على بيعهم ويشهدون في تجاراتهم وكتاباتهم، ولكن التجارة الحاضرة لا حرج في عدم كتابتها؛ لألها تنقضي ولا يبقى لها عُلق وهذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وهكذا ما جاء في النصوص يعم الرجال والنساء كحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما "(1) وقال الله سبحانه وتعالى: {وَأَحَلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (2) يعنى للجميع.

لكن يجب أن يلاحظ في العمل وفي التجارة: أن تكون الخلطة بينهم خلطة بريئة بعيدة عن كل ما يسبب المشاكل واقتراف المنكرات، فيكون عمل المرأة على وجه لا يكون فيه اختلاط بالرجال ولا تسبب للفتنة، ويكون كذلك تجارها هكذا على وجه لا يكون فيه فتنة مع العناية بالحجاب والستر والبُعد عن

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان و لم يكتما ونصحا برقم 2079، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع برقم 1532.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة البقرة، الآية  $^{2}$ 

أسباب الفتنة. هذا يلاحظ في البيع والشراء وفي الأعمال كلها؛ لأن الله قال جل وعلا: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (أ)، وقال سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حَجَابِ ذَلِكُمْ وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَّأَزُواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيهِنَّ } (3)، فبيعهن وبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيهِنَّ } (3)، فبيعهن وشراؤهن على حدة بينهن لا بأس به، والرحال على حدة، وهكذا وشراؤهن على حدة بينهن لا بأس به، والرحال على حدة، وهذا أعمالهن، هذه تعمل طبيبة للنساء، ممرضة للنساء تُعلِّم النساء لا بأس، وهذا طبيب للرحال وهذا يعلِّم الرحال لا بأس. أما أن تكون طبيبة للرحال والرحل يكون ممرضاً للنساء فهذا مما لنساء أو تكون ممرضة للرحال والرحل يكون ممرضاً للنساء فهذا ما يأباه الشرع لما فيه من الفتنة والفساد.

فلا بد مع السماح بالعمل لها وللرجل والتجارة لها وللرجل أن يكون ذلك على وجه ليس فيه خطر على دينها وعرضها،

 <sup>1 -</sup> سورة الأحزاب، الآية 33.

 $<sup>\</sup>frac{2}{2}$  - سورة الأحزاب، الآية 53.

<sup>3 -</sup> سورة الأحزاب، الآية 59.

وليس خطراً على الرجل، بل تكون أعمالها على وجه ليس فيه ما يسبب التعرض لدينها وعرضها، ولا يسبب أيضاً فساد الرجال، وفتنة الرجال، وهكذا عمل الرجال فيما بينهم، ولا يكون بينهم من النساء ما يسبب الفتنة والفساد. بل هؤلاء لهم أعمال وهؤلاء لهم أعمال على طريقة سليمة ليس فيها ما يضر هذا الصنف ولا هذا الصنف، ولا يضر المجتمع نفسه. يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه، فإذا دعت الضرورة إلى أن يتولى الرجل عملاً مع المرأة كتطبيبها عند عدم وجود امرأة تطبها، أو عمل المرأة في حق الرجل عند عدم وجود من يطبه وهي تعرف داءه ومرضه فتطبه مع الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الرجل مع المرأة في حاجة فإذا كان هناك عمل من المرأة مع الرجل أو من الرجل مع المرأة في حاجة في ذلك وضرورة إلى ذلك، مع مراعاة البُعد عن أسباب الفتنة من الخلوة والتكشف ونحو ذلك مما قد يُسبب الفتن، هذا يكون من باب الاستثناء، فلا بأس أن تعمل المرأة فيما يحتاجه الرجل ويعمل الرجل فيما تحتاجه المرأة على وجه لا يكون فيه

خطر على أحد الصنفين كأن تطبه عند عدم وجود طبيب يطبه وهي تعرف مرضه على وجه لا يكون فيه فتنة ولا خلوة وهكذا يطبها إذا احتيج إلى ذلك، لعدم تيسر المرأة التي تطبها وتقوم بحاجتها على وجه لا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه خلوة، هكذا وما أشبهه من الأعمال مثل أن تكون في السوق تبيع حاجة مع سترها على الرجال، أو تصلي مع الناس في المسجد مع الحشمة والستر تكون خلف الرجال وتصلي معهم وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يكون فيها فتنة ولا يكون فيها خطر على الصنفين.

ومن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم ربما خطب النساء واجتمع له النساء وذكرهن فهذا مما يفعله الرجل مع النساء، كان صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد إذا فرغ من الخطبة وذكر الرجال أتى النساء وذكّرهن ووجههن إلى الخير، وهكذا في بعض الأوقات يجتمعن ويذكرهن عليه الصلاة والسلام ويعلمهن ويجيب على أسئلتهن، فهذا من هذا الباب، وهكذا بعده صلى الله عليه وسلم، يذكرهن الرجل ويعظهن ويعلمهن مع اجتماعهم على طريقة حميدة مع التستر والتحفظ

والبُعد عن أسباب الفتنة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قام الرجل بالمهمة (مهمة الوعظ والتذكير والتعليم) مع الحجاب والتستر ونحو ذلك مما يبعد الصنفين عن الفتنة.

## س5: هل يجب أن تتبع الزوجة دين زوجها في الإسلام؟

ج: هذا فيه تفصيل: إن كان الزوج مسلماً وهي كتابية محصنة (يهودية أو نصرانية) فلا بأس باختلاف الدين، لا بأس أن يتزوج الرحل المسلم الكتابية وهي المحصنة من اليهود والنصارى؛ لأن الله أذن في هذا سبحانه وتعالى في قوله حل وعلا: {الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتَابَ مِن قَبْلَكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الْكَتَابَ مِن اللهُوْمِنَاتُ مِن الْمُؤْمِنَاتُ مِن الْمُؤْمِنَاتُ مِن الْمُؤْمِنَاتُ مِن الْمُؤْمِنَاتُ مِن الْمُؤْمِنَاتُ مِن الْمُؤْمِنَاتُ مِن اللهُوْمِنَاتُ مِن اللهُوْمِنَاتُ مِن اللهُوْمِنَاتُ مِن اللهُوْمِنَاتُ مِن اللهُوْمِنَاتُ مِن اللهُومِينِ وَلاَ مُتَخِذِي أَخُدَانٍ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحة في وَلاَ مُتَخِذِي أَخْدَانٍ إِذَا خَطِبِ المسلم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحة غير بغي معروفة بالإحصان غير مسافحة غير بغي معروفة بألها كتابية يهودية أو نصرانية محصنة فلا بأس بذلك.

<sup>1 –</sup> سورة المائدة، الآية 5.

أما كونما كافرة من غير اليهود والنصارى فلا، إنما أباح الله سبحانه الكتابية فقط للرجل المسلم، وقال في الآية الأخرى جل وعلا: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ } (1)، وقال {وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ} هذا في سورة البقرة، وقال في سورة الممتحنة: {لَا هُنَّ حِلِّ لَّهُ هُمُ وَلاَ هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ } (2). فالأصل أنه لا يحل لمسلم أن ينكح الكافرة ولا يحل لمسلم أن ينكح الكافر، هذا هو الأصل لا يُنكِح هذا هذا ولا هذا هذا بل لا بد أن يتفقا في الدين مسلم مع مسلمة أو كافر مع كافرة.

لكن في حال واحدة يُستثنى اختلاف الدين وهي: إذا كان الرجل مسلماً (الزوج مسلماً) والمرأة كتابية فقط، والمرأة كتابية (يهودية أو نصرانية) محصنة، شرط الإحصان (أنها سليمة عفيفة)، فلا بأس أن ينكحها المسلم خاصة كما سن الله ذلك في سورة المائدة، وما عدا الكتابية فليس للمسلم نكاحها (بوذية أو وثنية أو شيوعية أو غير ذلك) وليس للمسلمة أن تنكح كافراً أبداً، وإنما الاستثناء للمرأة مع المسلم، فالمسلم هو

 <sup>1 -</sup> سورة البقرة، الآية 221.

 $<sup>10^{-2}</sup>$  سورة المتحنة، الآية 10.

الذي يستثنى في حقه نكاح اليهودية أو النصرانية يعني كتابية خاصة دون بقية الكفار، أما الأنثى فليس لها أن تنكح كافراً أبداً، إذا كانت مسلمة ليس لها أن تنكح إلا مسلماً؛ لقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَيس لها أن تنكح إلا مسلماً؛ لقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَيس لها أن تنكح إلا مسلماً؛ لقوله تعالى: {لَا تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ} يعني لا تزوجوهم لهن يؤمنوا.

## س6: هل زيارة القبور وأضرحة الأولياء جائزة في الإسلام؟

ج: الزيارة فيها تفصيل: إن زار القبور، قبور الأولياء وقبور المسلمين عموماً، للاعتبار والذكرى في الموت والآخرة، والدعاء لهم، والترحم عليهم. فهذه مشروعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "زوروا القبور فإنا الآخرة" وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية" (2).

أ - أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه برقم 976،
والنسائي في كتاب الجنائز، باب زيارة قبر المشرك برقم 2034.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلسها برقم .975.

هذه الزيارة الشرعية وهي تخص الرجال دون النساء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فدل ذلك على أن هذه الزيارة تخص الرجال، كانت الزيارة ممنوعة أولاً، في أول الإسلام ممنوعة؛ لأهم اعتادوا التعلق بالأموات فكان من حكمة الله أن نهاهم عن الزيارة أولاً جميعاً رجالاً ونساءً، ثم رخص لهم في الزيارة رجالاً ونساءً، ثم استقر المنع للنساء وبقي الإذن للرجال؛ لأن النساء لا يصبرن، قد يحدث لهن فتنة عند زيارة القبور بتذكر أقاربكن وأصحابكن، وأزواجهن ونحو ذلك، فكان من حكمة الله أن منعهن من زيارة القبور لئلا يفتتن أو يفتن غيرهن.

وأقر هذا للرجال خاصة، فهي يقصد منها الذكرى والترحم على الموتى والاستغفار لهم وتذكر الآخرة، حتى لو كانوا كفاراً (الميتين) إذا زار القبور للذكرى فقط لا يدعو لهم ولا يُسلم عليهم؛ لألهم كفار، إنما يسزور للذكرى كما زار النبي أمه، وكانت ماتت في الجاهلية، واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يُؤذن له، فزارها فقط مجرد اعتبار.

فالقبور التي للمسلمين تُزار للدعاء لهم وتذكُّر الآخرة والموت والاستغفار للموتى فقط، وإن كان الموتى كفاراً فالزيارة تكون للذكرى والاعتبار فقط.

أما النوع الثاني من الزيارة فهي غير جائزة، وهي أن يــزورهم لــدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم وطلبهم المدد والعون والغــوث، أو التمــسح بقبورهم وأحجارهم، أو الطواف بها فهذا كله لا يجوز، وهذه الزيــارة لا تجوز، التي يفعلها بعض الجهلة، يزورون القبور ليسألوهم ويستغيثوا بهــم، كما يقع هذا في بعض الأحيان من بعض الجهلة مع البدوي أو مع الحسين أو مع الشيخ عبد القادر في العراق أو غير ذلك، هذا لا يجوز.

فالزيارة هي نوعان: شرعية، وممنوعة بدعية. فالشرعية أن يزوروا للترحم عليهم وذكر الآخرة وذكر الموت فقط، فهذه شرعية مطلوبة مأمور بها. الزيارة الثانية بدعية منكرة وهي: أن يزور القبور لدعاء الموتى والاستغاثة بالموتى أو الدعاء بهم والتوسل بهم، أو التمسح

بقبورهم أو الطواف بها، أو الصلاة عندها، فهذا ممنوع. وهـو مختلف (وأنواع) بعضه شرك وبعضه بدعة. فالصلاة عندها والجلوس عندها للدعاء هذا بدعة، أما الطواف بهم ليـشفعوا لـه أو لينفعـوه، أو دعـاؤهم أو الاستغاثة بمم أو النذر لهم أو طلب المدد فهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ونهي عنه عباده.

وفق الله الجميع لما يرضيه وأصلح نية الجميع وصلى الله وسلم على نبينــــا محمد وعلى آله وصحبه.

### 3- محاضرة في العقيدة

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى (1):

فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ اللَّهَ هُو الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) } (57) إِنَّ اللَّهَ هُو الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) } (57) إِنَّ اللَّهَ هُو الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) } (57) إِنَّ اللَّهَ هُو الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) } وضحانه في هذه الآية الكريمة، أنه خلق الثقلين، الجن والإنسس ليعبدوه، وهذه العبادة هي: توحيده وطاعته واتباع شريعته، وهمي الإسلام والإيسمان والهدى، وهي: البر والتقوى، وقد أمرهم الله بهذه العبادة، فقال والإيسمان والهدى، وهي: البر والتقوى، وقد أمرهم الله بهذه العبادة، فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَصِبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (50).

ا - محاضرة لسماحته ألقاها عبر الهاتف إلى أحد المراكز الإسلامية في لندن بتاريخ 1418/8/20

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة الذاريات، الآيات  $^{56}$  – 57.

<sup>3 -</sup> سورة البقرة، الآية 21.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء، الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الإسراء، الآية 23.

<sup>3 -</sup> سورة البينة، الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة النحل، الآية 36.

قال سبحانه: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ}(1).

ومن العبادات: الصلاة والصوم والزكاة، والصدقات والحيج والعمرة والجهاد، وغير ذلك، فالواجب على جميع الثقلين، أن يعبدوه وحده، وأن يخصّوه بالعبادة، يرجون رحمته ويخشون عقابه، سبحانه وتعالى، وعليهم التواصي بذلك والتناصح بذلك، كما قال تعالى: {وتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوكَى وَلاَ تَعَاوِنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ} (2) إلاَّ اللّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ (3) إلاَّ اللّذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإن لم يقسم أن الإنسان في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، والله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحجّر عليه جل وعلا، كما أقسم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الحج، الآية 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة، الآية 2.

<sup>-</sup> سورة العصر.

بالذاريات والنجم، والطّور، والليل إذا يغشى، وغير ذلك، أمّا العبد فليس له أن يحلف إلا بربه، كما قال النبي له أن يحلف إلا بربه، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في الحديث الصحيح: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت "(1) وقال عليه الصلاة والسلام: "من حلف بشيء غير الله فقد أشرك"(2).

فلا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأنبياء ولا بغيرهم، ولكن يحلف بالله وحده، فلا يجوز أن يقول بالنبي، ولا بالأمانة ولا بشرف فلان، ولا حياة فللن، هذا لا يجوز.

أمّا ربنا سبحانه فله أن يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى، وهذه السورة العظيمة القصيرة تدل على أن الناس في خسران، الرجال والنساء العرب والعجم، والجن والإنس كلهم في خسسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرّابحون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله

 $<sup>^{-1}</sup>$  - أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف برقم  $^{-1}$ 

 $<sup>^2</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي  $\ddot{k}$  كنه برقم 331.

ربهم ومعبودهم الحق، وآمنوا بكل ما أمر الله به، في كتابه وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، في الأحاديث الصحيحة، ثم عملوا، ووحدوا الله، وخصّوه بالعبادة، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بكل ما خبّر الله به ورسوله، عملوا بذلك فأدّوا فرائض الله، وتركوا محارم الله، ووقفوا عند حدود الله، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، فيمـــــا بينهم وتناصحوا وتواصوا بأداء ما فرض الله، وترك ما حرم الله، وتواصوا بالصبر أيضاً، هؤلاء هم الرّابحون هم السعداء، الذين جمعوا هذه الصفات الأربع، وهي الإيــمان بالله ورسوله، عمّا كان وما يكون، ثم عملوا فأدوا فرائض الله، وتركوا محارم الله، ووقفوا عند حدود الله، ثم تواصوا بـــالحق، تناصحوا فيما بينهم وتواصوا، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأمرر رابع وهو الصبر، هؤلاء هم الرّابحون هم السعداء، نـــسأل الله أن يجعلنــــا وإياكم وسائر المسلمين منهم، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، والثبات عليه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، ومن حزبه المفلحين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم عليي عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

### الأسئلة

س1: الناس في هذه البلاد ملزمون بحكم القانون بتأمين سياراهم، فإذا وقع لأحدهم حادث فهل يجوز له أن يصلح سيارته بهذا التأمين؟

ج: إذا كانوا ملزمين يأخذ مقابل ما دفع، لا زيادة، ولا يأخذ الزيادة التي هي قمار، فإذا دفع لهم عشرة آلاف يأخذ عشرة، دفع أربعة يأخذ أربعة، ثلاثة يأخذ ثلاثة، ألفين يأخذ ألفين، والزائد لا يأخذه، وإن أخذها يتصدق بحا، يدفعها في وجوه البر للفقراء والمساكين.

س2: إذا حصل له حادث، هو لا يأخذ شيئاً مثلاً هو يعطي الطرف الآخر، فهل يجوز للشركة التي لها التأمين التي أمّن معها، أن تعطي الطرف الآخر من غير أن يأخذ هو شيئاً؟

ج: هذا محل نظر؛ لأن هذه المعاملة قمارية، معاملة ميسر، لكن الزيادة ليست له، إذا دفعوا عنه زيادة، على ما دفع، ما هي له، لكنه مجبر ليس باختياره، إن تيسر له التخلص من هذا، وإلا ما عليه شيء إن شاء الله.

س3: يوجد نساء في هذا البلد، يتزوجن بمــسلمين وهــؤلاء النــساء أصلهن نصارى، وبعد ذلك أصبحن مُلْحِدَات، لا يــؤمنَّ بــالله، ولا بالأديان فهل يجوز الزواج بهنّ؟

ج: إذا انتقلن من النّصرانية إلى الإلحاد والشيوعية، فلا، لا بد أن يبقين على دين النصرانية، أمّا إذا انتقلْنَ إلى الشّيوعية ونحوها، لم يجز التّزوج بمن؛ لأنهن خرجن من كونهن من أهل الكتاب.

س4: يرتبط بعض المسلمين بعلاقات محرمة مع نساء أجنبيات، ويحصل لبعضهن حمل وتلد، فهل ينسب هذا المولود له، خاصة إذا تزوجها بعد ذلك، وهل له حقوق عليها، إذا لم يتزوجها أو لم تقبل هي بالزواج منه، إذا أسلم هو والتزم بدينه؟

ج: عليه التوبة إلى الله والولد يتبع أمه، ولا يلحقه؛ لأنه ولد زنا، فالولد يتبع أمه، ولا يلحق بأمه عند أهل العلم، ولا يلحق والده، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الحق كما في الحديث: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"(1).

- 121 -

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات برقم 2053.

س5: تتزوج بعض المسلمات من نصراني أو غيره، فما حكم هذا الزواج؟ وهل تكفر بذلك، وما مصير الذرية وهل ينسبون إلى آبائهم؟ ج: النكاح باطل، وهذا ولد شبهة إذا كان ما عندهم بصيرة، يكون من باب الشّبهة، أما إذا كان عندهم علم فيكون زنا، ما يلحق به، أما إذا كان يظن أنه نكاح شرعى، يلحق به؛ لأجل الشبهة يلحق به ولده.

س6: يرتبط بعض المسلمين بعلاقات الزنا مع نساء الكفار ثم يتزوجون بهن، فهل تعتبر في هذه الحالة محصنة، خاصة أنها لم تتب من الزنا؛ لأن الأمر سيان سواء تزوجها أم سافحها تظلّ معه؟

ج: إذا كانت من أهل الكتاب، ولد الزنا ما يلحقه، والزواج بها لا يجوز، إلا إذا ثبت أنها تابت؛ لأنها زال عنها الإحصان، فإذا تابت جاز النكاح الجديد، أما هذا الزنا فلا يلحق به، نسأل الله العافية. س7: التأمين إلزامي في هذه البلاد، وقد يحتاج إلى مبالغ كثيرة، وبعض المسلمين هداهم الله يستخدم الكذب والغش، مع شركات التأمين حتى يقلل الدفعة التي يدفعها، وهذا الكذب يصعب اكتـشافه مـن قبـل شركات التأمين، فما حكم هذا العمل؟

ج: التأمين لا يجوز، التأمين من القمار والميسر، فإذا ألزم به قهراً عليه، فلا حرج عليه، لكن لا يأخذ إلا مقابل ما دفع، إذا استطاع عند الصضرورة؛ لأن الله سبحانه يقول: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ وَإِذَا كانت المعاملة بالكذب فلا تجوز، لا تجوز معاملة الكذب والخداع، المسلم يجب أن يحذر الكذب والخداع، فإذا عاملهم معاملة سليمة، واضْطَرّ إلى التأمين فلا حرج عليه للضرورة، أمّا من طريق الكذب والحيل، فما يجوز، هذا تلاعب، المسلم يجب أن يحذر الكذب والخداع، أمّا إذا اضطر إلى ذلك، مثل ما في الآية الكريمة: {وقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَيْه}، في التأمين وغير التأمين.

<sup>119</sup> سورة الأنعام، الآية 119.

س8: يقوم بعض المسلمين بعمل حركات معينة بالهاتف، تمكّنه من الاتصال مجاناً، فهل تعتبر هذه سرقة؟

ج: ما يجوز هذا العمل، وهذه خيانة وتلاعب، لا يجوز بل يجب الحذر من هذا؛ لأنه أخذ المال بالباطل، نسأل الله العافية.

س9: هل يجوز للأم أن تعقّ عن ولدها من الزنا، وهل له حق النفقة؟ ج: نعم لها أن تعقّ، يستحب لها أن تعقّ عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة، وإذا قدرت تربيه وتحسن إليه، وتعقّ عنه، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت وهو منسوب إليها، والذي زنا بما عليه التوبة، وليس عليه شيء من النفقة، وليس هو ولداً له، ولد زنا، عليه التوبة إلى الله والولد لها هي ينسب إليها، وعليها نفقته.

س10: رجل اشترى مكاناً بالرّبا، لتحويله مسجداً، فهل تجوز الصلاة فيه، وكذلك بعضها يكون فيها أموال حرام، مثل قيمة الخمر هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟

ج: الصلاة فيه صحيحة، ولكن لا يجوز استعمال مثل هذه

الأموال في المساجد، يجب أن ينتخب لها أموال طيبة، إذا تيسر لها أموال طيبة وجب ذلك، وإلا فالصلاة صحيحة، ولكن لا يجوز أن تعمّر بأموال من الربا ولا من الزنا.

س11: نحن في بلاد الغرب يهطل علينا الكثير من الأمطار، فهل يشرع لنا الدعاء المأثور، اللهم صيباً هنيئاً، أو اللهم صيباً نافعاً، اللهم اجعله على الآكام والضراب وبطون الأودية، هل يشرع هذا الدعاء ولوكانت أمطاراً كثيرة؟

ج: نعم يسأل هذا السؤال، اللهم صيّباً نافعاً فإذا حصل فيه مضرّة، يقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب، الحديث. وما دام ما فيه مضرّة فالحمد لله، يقول: اللهم صيّباً نافعاً، مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله مباركاً، فإذا شقّ عليهم يقولون: "اللهم حوالينا ولا علينا..."(1) الحديث.

س12: حول عقد النكاح وفسخ عقد النكاح، في الدنمارك، مع العلم أن بعض المسلمين المقيمين في الدول

\_\_\_\_

<sup>.933</sup> برقم البخاري في كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة برقم -1 - -1

الاسكندنافية، عامة والدنمارك خاصة، يقومون بفسخ عقد النكاح عند إدارة الزواج، وهم يدّعون وجود خلاف بينهم، ولكن في الحقيقة لا يوجد أيّ خلاف بينهم مادياً أو معنوياً، ولكن هدفهم هو الحصول على زيادة في المساعدات الاجتماعية، مع أهم ليسوا بحاجة فهل عملهم هذا يبيح لهم هذا الأمر، وهل هذا الأمر يبقي العلاقة بين الزوجين أم أنه يصبح طلاقاً؟

ج: لا يجوز هذا العمل، هذا ظلم وكذب، لا يكذبون حتى يأخذوا مالاً بغير حق، ليس لهم هذا الأمر، هذا منكر، وإذا زعم أنه طلّقها يؤخذ بإقراره، يحسب عليه الطلاق تصير طلقة أو طلقتين، على حسب ما قال، ولكن لا يجوز التّحيل على أخذ الأموال، بدعوى الزواج وهو كاذب، نسأل الله العافية.

س13: إني محافظ على الصلوات الخمس، ولكن مع أخذي بكل الأسباب، لقيامي لصلاة الفجر، فإني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر في وقتها، وأصليها قضاء بعد طلوع الشمس، فهل عملي هذا كفر؟

ج: عليه أن يجتهد حتى يصليها في الوقت، وإذا غلبه النوم ما يضره، أما أنه يتعمد فما يجوز، فإن تعمد تأخير الفجر إلى بعد طلوع الشمس لا يجوز، أما إذا غلبه النوم ولم يستطع فلا شيء عليه، أما كونه يتعمد أن يصلي الفجر، بعد طلوع الشمس فهذا لا يجوز، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من فعله، والأكثرون أنه لا يكفر، لكن أتى معصية كبيرة، وبعض أهل العلم يراه يكفر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"(1)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل المسلم وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة"(2) رواه مسلم أيضاً، وهو حديث صحيح، وفي اللفظ الآخر: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". فالواجب عليه الحذر من هذا، ليس لله التعمد في تأخيرها إلى طلوع الفجر. نسأل الله العافية.

<sup>1 -</sup> رواه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنـــه بــرقم .22428

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه مسلم في كتاب الإيــمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الــصلاة برقم 82.

س14: هذا سائل يقول: في مدينة لندن في بريطانيا، تختلف المراكز الإسلامية في تحديد زمن الإمساك في رمضان، بين أن يجعل ذلك قبل الشروق بساعة ونصف، وآخر بساعتين، وهكذا. أفيدونا بما ينبغي عمله في هذا الاختلاف بين المراكز الإسلامية، علماً بأن الغيوم في مدينة لندن وغيرها، في بعض المدن البريطانية تحول دون تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فما العمل في هذا الاختلاف؟

ج: عليهم العمل بغالب الظن، غالب الظن يكفي في طلوع الفجر، في التحديد في كل مكان بحسبه، إذا كانوا ما رأوا الفجر بسبب الغيوم ما فيه صحو، يعملون بغالب الظن، الذي يعرفون أنه طلع فيه الفجر، أما إذا كان صحو ما فيه غيوم، ينظرون الفجر، وإذا كانت الساعة مضبوطة فالحمد لله يعملون بذلك، والبلاد تختلف ولكن ينظر في حالة الصحو، وما كان في حالة الصحو هو الأقرب، يعني في حالة الصحو كم بين طلوع الشمس وطلوع الفجر، حتى يعرف صحة التقدير، فإذا كان ما عنده بصيرة، يعمل بالاحتياط الذي يقول ساعتين، يعمل بالاحتياط من باب

الاحتياط، "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"<sup>(1)</sup> إن كان في الأمر شك في لندن أو غيرها يعمل بالاحتياط "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" والحمد للله، وإذا كان هناك معرفة في الفصل بين الشمس وبين طلوع الفجر، في حال الصحو يعمل به، في حال الغيم حسب الساعة.

س15: يوجد في ديار الغرب من يقول بجواز تعامل المسلم بالربا، مع الكافر بحجة أنه في دار كفر، وهناك أيضاً من يقول بجواز أخذ أموالهم، ولو سرقة أو غدراً، أفيدونا أفادكم الله عن موقف الشرع من هذه الأقوال؟

ج: لا يجوز التعامل بالربا مع الكفرة ولا مع المسلمين، ولا يجوز أخذ أموالهم غدراً، إلا في حال الحرب، إذا كانوا في حال الحرب تؤخذ أموالهم ونساؤهم، عند الحرب والجهاد، أما وهم مستأمنون هم وإياهم، فلا يأخذوا منهم شيئاً، ولا يخونو فهم إلا في حال الحرب، إذا تميز الكفار عن المسلمين،

<sup>1 –</sup> أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك رضي الله عنـــه بــرقم 11689.

وقامت بينهم الحرب، لهم مخالفتهم وأخذ أموالهم، ونسائهم وذراريهم، أما مثل حالتهم الآن، فلا يجوز له أن يخونه ولا يأخذ ماله بغير حق.

س16: يقول السائل: هل يجوز للنساء الكافرات دخول المسجد ولا نعلم هل هي حائض أم لا؟ فهل يجوز لها أن تدخل المسجد ولو كانت كافرة؟

ج: إذا كان دخولها لحاجة فلا بأس، تسمع فائدة أو تشرب ماء أو ما أشبه ذلك، إذا كان دخولها ما فيه مضرة على المسجد، إما لسماع فائدة، أو تتمرب ماء لا بأس، ولا يستفسر هل هي حائض أم لا. س71: ما هو الأفضل بالنسبة لدفن الموتى، وهل يجوز نقل جثتهم إلى بلاد المسلمين، خاصة بأنه يوجد مقابر للمسلمين في بلاد الكفار ما هو الأفضل بالنسبة لهم؟

ج: يدفنون مع المسلمين، ولا يحتاج للنقل، إذا مات في بلاد الكفر وفيها مقبرة مسلمة، يدفن في مقابر المسلمين، وإذا نقل فلا حرج، لكن عدم النقل أولى؛ لعدم التكلف، كان المسلمون

يموتون في بلدان كثيرة، ويدفنون في مقابر المسلمين في تلك الديار، ما ينقلون إلى المدينة ولا غيرها.

س18: امرأة تعمل ولديها مرتب، فهل تجب عليها الزكاة وهي امرأة، وأن تعطي الزكاة لأمها وأخواها، وهل من الواجب إذا أخرجت زكاة، أو صدقة من مالها أخبرت بها زوجها، أم يكون بينها وبين الله، ولا يعلم بها ثالث، أفيدونا عن ذلك؟

ج: الزكاة لا يعطيها الإنسان الأم، ولا الأب، ولا الأولاد، أما أخواتها إذا كانوا مستقلين كانوا مستقلين فقراء فلا بأس أن تعطي أخواتها وإخواتها إذا كانوا مستقلين فقراء، أما إذا كانوا عندها في البيت، تنفق عليهم فلا، ولا يلزمها أن تخبر زوجها، وإذا كانت تعلم أن إخباره قد يضرها، لا تخبره، هذا بينها وبين رها.

س19: هل يعطى من دخل في الإسلام حديثاً من أموال الزكاة إذا كان عليه ديون ربوية قد اجتمعت عليه عندما كان كافراً؟

ج: يعطى من الزكاة؛ لأنه غارم، يعطى من الزكاة ما دام أنه أسلم؛ لأنه فقير غارم، ويعطى من الزكاة؛ لقضاء دينه مطلقاً.

س20: سائل يقول: إن القانون في هذه البلاد، يسمح بحرق جشت الموتى، والطبيب المسلم يُطلب منه التوقيع على شهادة الحرق، إذا كان مشرفاً على موت المريض لديه، بحيث أنه لا يمكن إجراء عملية الحرق إلا بموافقته، والسؤال هل يجوز له ذلك شرعاً؟

ج: ليس له ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يوقع عليه لأجل إحراقه، هذا غير مشروع، إذا كان الميت مسلماً لا يجوز التوقيع على إحراقه، وأما إذا كان كافراً فمحل نظر، والأحوط له ألا يوقع؛ لأنه غير مشروع إحراق الكافر، فالأحوط ألا يوقع، لكن إذا اضطر إلى ذلك، فالأمر سهل بالكافر، أما المسلم لا يوقع.

س21: هناك بعض الإخوان يقولون بوجوب دعوة الكفار، على كل مسلم مستطيع وأنه يجوز للمسلم أن يقيم بين الكفار ويتشبه بحسم في سبيل دعوهم إلى الإسلام، وأن هذه الدعوة لا تحتاج إلى علم ولا فقه، استناداً على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية". ما صحة قولهم

هذا، وهل هناك فقه خاص لمثل هذه الدعوة، وهل هذه الدعوة فرض عين أم فرض كفاية؟

ج: لا يجوز الإقامة بينه من أظهر المشركين، إذا كان لا يستطيع إظهار دينه، لا تجوز الإقامة بينهم، إلا إذا كان يستطيع إظهار دينه، إظهار التوحيد والصلاة وأعمال الخير، ولا يجوز التشبه بالكفار ولو لقصد دعوهم، لا يجوز التشبه بحم ولكن يدعوهم حسب علمه، يقول لهم: قولوا: لا إله إلا الله، ويعلمهم معنى لا إله إلا الله، على حسب علمه، ويعلمهم فرائض الدين، ولو كان ما عنده علم واسع على قدر علمه، بلغوا عنى ولو أية، يعلمهم القرآن، وإذا أسلموا يقول لهم: اشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويتبعونه، يعلمهم مما أعطاه الله حسب التيسير، لكن إذا كان هناك من هو أعلم منه، يستعين به حتى يبلغ أكمل، كلما كان البلاغ أكمل، صار أنفع للمدعو وأعظم للأجر، وإلا فالإنسان يبلغ حسب طاقته.

## 4- العبادة هي توحيد الله وطاعته

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى (1):

فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا } (2).

ربنا حل وعلا يأمر عباده المؤمنين في آيات كشيرات بتقوى الله؛ لأن التقوى جماع الدين، وهي العبادة التي خلق الناس لها وأمروا بها في قول تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ} (3)، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (4)، وهي العبادة التي بعث به الرسل

ا – محاضرة عبر الهاتف ألقاها سماحته في إحدى الجمعيات الخيرية بدولة الكويت بتاريخ 1418/8/20

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأحزاب، الآيتان 70، 71.

<sup>56</sup> - سورة الذاريات، الآية 6

<sup>4 -</sup> سورة البقرة، الآية 21.

عليهم الصلاة والسلام، يقول سبحانه: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنبُواْ الطَّاغُوتَ} (1).

هذه العبادة هي توحيد الله وطاعته، وهي التقوى والإيسمان، وهي السبر والهدى؛ كما قال سبحانه: {وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَى} (<sup>2)</sup>، وقال الهدى؛ كما قال سبحانه: {وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَى} (<sup>3)</sup>، وقال: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} (<sup>3)</sup>، وقال: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَانَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخِر} (<sup>4)</sup> الآية.

فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس، والعرب والعجم، والذكور والإناث، الواجب عليهم جميعاً أن يتقوا الله، وذلك بتوحيده والإخلاص له، واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه العبادة التي خُلِقُوا لها، وأصلها وأساسها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، هذا أساس الدين وأصله؛ الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، معناها: لا معبود حق إلا الله، يشهد المؤمن والمؤمنة بأنه لا معبود حق إلا الله، ويشهد أن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل، الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النجم، الآية 23.

<sup>3 -</sup> سورة البقرة، الآية 189.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> – سورة البقرة، الآية 177.

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي، المكي ثم المدين هو رسول الله، صلى الله عليه وسلم حقاً، وأن الواجب اتباعه والإيـمان بما جاء به وتصديقه، واتباع شريعته، هذا هو الواجب على الجميع، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ} (1)، وقال سبحانه: {وَمَا أُمـرُوا إِلَّا إِيَّاهُ}

ليَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء} (2).

هذه العبادة التي خُلقوا لها، أن يخصوا الله بالعبادة: بـدعائهم وحـوفهم ورجائهم، وذبحهم واستغاثتهم وصلاتهم وغير هذا، وعليهم مع هـذا أن يشهدوا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هو رسول الله حقاً إلى جميع الثقلين، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، على جميع المكلفين أن يشهدوا بذلك، يشهدوا أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، ويشهدوا أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقاً إلى جميع الـثقلين الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، كما قال تعالى: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِّن رِّجَالكُمْ وَلَكن رَّسُولَ اللَّه وَخَاتَمَ

<sup>23</sup> سورة الإسراء، الآية -1

<sup>5</sup> سورة البينة، الآية -2

النّبيّينَ } (1)، وقال تعالى: {قُلْ يَا أَيّهَا النّاسُ إِنّي رَسُولُ اللّه إِلَاسِلام: جَمِيعًا } (2)، وبعد ذلك أيضاً يلزم الإيسمان، وبقية أركسان الإسسلام: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت" (3) هذه الأركسان لا بد منها مع الإيسمان بالله، وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أصول الإيسمان الستة، ويتبع ذلك جميع ما أمر الله به ورسوله يتبع الإيسمان والإسلام كل ما أمر الله به ورسوله، كما يسدخل في ذلك ترك كل ما نحى الله عنه ورسوله، كله داخل في الإسسلام والإيسمان، فعلى جميع المكلفين أن يؤمنوا بالله ورسوله، وأن يؤمنوا بالله ورسوله، وأن يؤمنوا بالأركان الستة للإيسمان، وأن يعملوا بالأركان الخمسة للإسسلام: الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام، والحج، ويؤمنوا بأنما فرض

<sup>40</sup> سورة الأحزاب، الآية 40.

<sup>158</sup> سورة الأعراف، الآية -2

<sup>.2609</sup> غلى خمس برقم 2609.  $^{3}$  – أخرجه الترمذي في كتاب الإيــمان، باب ما جاء بني الإسلام على خمس برقم  $^{3}$  –  $^{3}$  –  $^{3}$ 

على الجميع، كما أن عليهم أن يؤمنوا بأن الله حرم عليهم الشرك، وحرم عليهم جميع المعاصي التي بينها الله في كتابه، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، من الزنا والسرقة وشرب المسكر والربا، وغيرها مما حرمه الله، يجب على جميع المكلفين الإيمان بكل ما أوجبه الله، والإيمان بكل ما حرمه الله، وعليهم العمل، وذلك بأداء فرائض الله، وترك محارم الله، والوقوف عند حدود الله، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، ويشرع لهم المسارعة إلى الخيرات، في النوافل؛ لأنها يكمل كما الفرائض.

يشرع لكل مؤمن ومؤمنة المسارعة إلى الخيرات، صلاة النافلة، صدقة النافلة، الإكثار من ذكر الله، حج النافلة، عمرة النافلة، إلى غير ذلك مما شرع الله من النوافل، ومتى سارع المؤمن إلى ذلك وسابق إلى ذلك، صار من المقربين مع الطبقة العليا، فإن طبقات المسلمين ثلاث:

الطبقة الأولى: الظالم لنفسه، صاحب المعاصى.

الطبقة الثانية: المقتصد، الذي أدى الفرائض و ترك المحارم.

الطبقة الثالثة: المقربون، وهم السابقون للخيرات، مع أداء

الفرائض، يسارعون إلى الطاعات والأعمال الصالحات التي لا تجب عليهم، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه.

فالوصية لأبنائي الطلبة، ولجميع المستمعين أن يتقوا الله في كل مكان، وفي كل حال، وفي كل زمان، وأن يستقيموا على دين الله، وأن يحذروا محارم الله، وأن يقفوا عند حدود الله يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، عملاً بقوله سبحانه: {إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ السَّتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِيها مَا تَدَّعُونَ } أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَّعُونَ } أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَّعُونَ } أَنْ الله ثُمَّ السَّقَامُوا فَلَا حَوْفُ رَحِيمٍ } أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَّعُونَ } أَنْ اللّه ثُمَّ السَّقَامُوا فَلَا حَوْفُ رَحِيمٍ } أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَّعُونَ } أَنْ اللّه ثُمَّ السَّقَامُوا فَلَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّة خَالِدينَ فِيها جَزَاء عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَائكَ أَصْحَابُ الْجَنَّة خَالِدينَ فِيها جَزَاء بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (30) من السَحانه لنبيه عليه الصلاة

 $<sup>^{1}</sup>$  – سورة فصلت، الآية 30 ، 31

<sup>2</sup> - سورة فصلت، الآية 2

<sup>14</sup> ، 13 ، الآيتان 13 ، 14 ، 13

# والسلام: {فَاسْتَقَمْ كَمَا أُمرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ} (1).

فالواجب على جميع المكلفين الاستقامة، يعني النبات على الحق، والسير عليه من أداء الفرائض، وترك المحارم حتى الموت، هذا الواجب على الجميع، أن يتقوا الله ويلزموا حقه، يلزموا أداء الفرائض وترك المحارم عن إيدمان بالله ورسوله، وعن رغبة فيما عند الله، وعن إحلاص وصدق، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، حتى الموت، ولهذا قال الله سبحانه لنبيه: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ} (2)، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الله حَقَّ تُقَاتِه وَلاَ تَمُوتُنَّ إلا وَأَنتُم مُسْلمُونَ} (3).

هذا الواجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يستقيموا على دينه، وأن يتركوا محارمه وأن يحبوا في الله ويعادوا في الله، ويوالوا في الله ويعادوا في الله، لهذا خُلِقُوا وبهذا أُمروا، وذلك هو العبادة التي هم مخلوقون لها، في قول سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجنَّ

<sup>· -</sup> سورة هو د، الآية 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحجر، الآية 99.

<sup>102</sup> سورة آل عمران، الآية -3

وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } (1) وهي العبادة التي خُلِقُوا لها في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا وَرَبَّكُمُ } (2).

فالواجب المجاهدة في هذا، سؤال الله التوفيق، كل واحد يسأل ربه التوفيق والإعانة، يقول الله سبحانه: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} (3) ويقول سبحانه: {وَمَنَ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (4) ويقول: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُحَفِّلُ اللَّهَ مَنْ أَمْرِه يُسُرًا } (5) ويقول: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُحَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِه يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسُرًا } (5)، ويقول: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُحَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِه وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا } (70) يُصْلح لَكُمْ أَعْمَالكُمْ ويَعْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ } (70).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الذاريات، الآية 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة، الآية 21.

<sup>3 -</sup> سورة العنكبوت، الآية 69.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> – سورة الطلاق، الآيتان 2، 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة الطلاق، الآية 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - سورة الطلاق، الآية 5.

 <sup>71 ، 70</sup> سورة الأحزاب، الآيتان 70، 71.

فمن اتقى الله، وحفظ لسانه، واستقام أصلح الله له العمل، وغفر له الذنب، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً، هذه هي التقوى، من يطع الله ورسوله، هذه هي التقوى، وهذا دين الله، وهذا هو الإيلمان بالله ورسوله، {وَمَن يُطعُ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا} (1).

نسأل الله أن يوفق الجميع للعمل النافع، والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم جميعاً الفقه في دينه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا.

والوصية مرة أخرى: العمل بما ذكرنا، والدعوة إلى الله أن تعملوا وأن تكونوا دعاة إلى الله، في كل مكان ترجون ثواب الله وتخشون عقاب الله، عملاً بقوله سبحانه: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (2)، وعملاً بقوله سبحانه: {اذْعُ إِلَى سَبِيلِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (2)، وعملاً بقوله سبحانه: {اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحكْمَة وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (3).

 <sup>1 -</sup> سورة الأحزاب، الآية 71.

<sup>33</sup> سورة فصلت، الآية -2

<sup>3 -</sup> سورة النحل، الآية 125.

هكذا أمرنا ربنا حل وعلا، وقال تعالى: {قُلْ هَذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مَنَ الْمُشْرِكِينَ} (1). على بَصِيرة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعني وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (1). نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع الرسول على بصيرة، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

### الأسئلة

س1: هناك من يقول: إن هذا القول وهو قول السلف: إنا لا نكفر أحداً من أهل الملة بذنب ما لم يستحله، يقول هذا هو قول المرجئة؟ ج: هذا غلط، هذا قول أهل السنة لا يكفر بذنب ما لم يستحله، الزاني لا يكفر، وشارب الخمر لا يكفر، بل عاص، إلا إذا استحل ذلك، هذا قول أهل السنة خلافاً للخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب، أما أهل السنة فيقولون: عاص يجب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة يوسف، الآية 108.

عليه الحد، وتجب عليه التوبة لكن لا يكفر، إذا لم يستحل الذنب، زنا ولم يستحل، شر الخمر ولم يستحل، وأشباه ذلك، أكل الربا ولم يستحل، لا يكون كافراً، يكون عاصياً ناقص الإيـمان، ضعيف الإيـمان، خلافاً للخوارج والمعتزلة، هذا قول أهل السنة والجماعة، أما إذا استحله، قال الزنا حلال يكفر، أو قال: الخمر حلال يكفر، عند أهل السنة والجماعة جميعاً، أو قال: الربا حلال يكفر، أو قال: عقوق الوالدين حلال يكفر، لكن إذا فعله من غير اعتقاد، وهو يعلم أنه حرام، عق والديه يعلم أنه حرام، زنا يعلم أنه حرام، شرب الخمر يعلم أنه حرام، هذا عاص، ناقص حرام، زنا يعلم أنه حرام، شرب الخمر يعلم أنه حرام، هذا عاص، ناقص الإيـمان، ضعيف الإيـمان عند أهل السنة ولا يكفر، لكن يستحق أن يقام عليه حد الخمر، حد الزنا، يؤدب عن العقوق، يؤدب عن أكل الربا. لا بأس طيب.

س2: هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح، مع تلفظه بالشهادتين، ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ ج: هذا من أهل السنة والجماعة، من قال بعدم كفر من ترك الصيام، أو الزكاة، أو الحج، هذا ليس بكافر، لكنه أتى كبيرة عظيمة، وهو كافر عند بعض العلماء، لكن على الصواب لا يكفر كفراً أكبر، أما تارك الصلاة فالأرجح فيه أنه كفر أكبر، إذا تعمد تركها، وأما ترك الزكاة، والصيام، والحج، فهو كفر دون كفر، معصية وكبيرة من الكبائر، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منع الزكاة: "يؤتى به يوم القيامة يعذب بماله"، كما دل عليه القرآن الكريم: {يَوْمَ هُذَا يُونَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوك بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرُتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكُنزُونَ إِنَا، أخبر النبي أنه يعذب مَاله، بإبله، وبقره، وغنمه، وذهبه، وفضته، ثم يرى سبيله بعد هذا إلى الجنة أو إلى النار، دل على أنه لم يكفر، كونه يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار، دل على أنه متوعد، قد يدخل النار، وقد يكتفي بعذاب البرزخ، ولا يدخل النار، بل يكون إلى الجنة بعد العذاب الذي في البرزخ.

 <sup>1 -</sup> سورة التوبة، الآية 35.

س3: هل يمكن صدور كفر عملي مخرج من الملة، في الأحوال الطبيعية؟ ج: الكفر العملي يخرج من الملة: مثل السجود لغير الله، والذبح لغير الله، هذا كفر عملي يخرج من الملة، الذي يذبح للأصنام أو إلى الكواكب، أو إلى الجن كفر عملي أكبر، وهكذا لو صلى لهم أو سجد لهم، يكفر كفراً عملياً أكبر، وهكذا لو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بالرسول هذا كفر عملي أكبر، عند جميع أهل السنة والجماعة.

س4: السجود والذبح لغير الله، إذا كان عن جهل، أو كذا هل في فرق بين الجهل والتعمد؟

ج: هذه من الأمور التي لا تجهل، من عملها يكفر وعليه التوبة إذا كان صادقاً، عليه التوبة فمن تاب، تاب الله عليه، المشركون تابوا وتاب الله عليهم يوم الفتح، وهم معروف كفرهم وضلالهم، في مكة فلما فتح الله مكة، ودخلوا في دين الله قبل الله منهم.

أما سجود معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو

متأول يحسب أنه جائز، وبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك، بعدما استقرت الشريعة، علّمه أن السجود لله؛ لقوله سبحانه: {فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا} وانتهى الأمر، كان معاذ جاهلاً فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن استقرت الشريعة، علّمه وعلّم الأمة أن السجود لله، كما قال سبحانه: {فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا}، ويقول تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ } وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ } فالذي بُيِّن للمسلمين أن من يسجد لغير الله يكون كافراً، وعليه التوبة.

# س5: هل تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة؟

ج: إذا استباحها، فحكم بقانون غير الشريعة، يكون كافراً كفراً أكبر، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة كان عاصياً للله من أجل الرشوة، أو من أجل إرضاء فلان، وهو يعلم أنه محرّم يكون كفراً دون كفر، أما إذا فعله مستحلاً له، يكون كفراً أكبر، كما قال ابن عباس في قوله: {وَمَن لّم يُحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئك

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النجم، الآية 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنعام، الآيتان 162، 163.

هُمُ الْكَافِرُونَ} (1)، {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنسِزَلَ اللّه فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (3)، الظَّالِمُونَ \$ (2)، {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ \$ (3)، الظَّالِمُونَ \$ (2)، خور بالله، لكنه كفر دون كفر.

إلاَّ إذا استحل الحكم بالقانون أو استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة يكون كافراً، أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأجل إرضاء بعض الشعب، أو ما أشبه ذلك، هذا يكون كفراً دون كفر.

## س6: هل فيه فرق بين التبديل ككل والحكم في قضية واحدة؟

ج: إن كان لم يقصد بذلك الاستحلال، وإنما حكم بذلك لأجل أسباب أخرى يكون كفراً دون كفر، أما إذا قال: يباح لا حرج في الحكم بغير ما أنزل الله، وإن قال الشريعة أفضل، لكن إذا

<sup>1 -</sup> سورة المائدة، الآبة 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة، الآية 45.

<sup>3 -</sup> سورة المائدة، الآية 47.

قال: ما فيه حرج مباح يكفر بذلك كفراً أكبر، سواء قال: إن الـــشريعة أفضل أو مساوية، أو رآه أفضل من الشريعة، كله كفر، نسأل الله العافية يعني في جميع الصور، لكن يجب منع ذلك وهو كفر دون كفر، يجب أن يمنع ولو قال: إن بيني وبين فـــلان عـــداوة أو رشوة، يجب أن يمنع، ما يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله، مطلقاً، ولو بينه وبين المحكوم عليه عداوة، أو لأسباب أخرى، يجب على ولي الأمر أن يمنع من ذلك، وأن يحكم بشرع الله.

س7: أعمال الجوارح هل تعتبر كمالاً للإيـمان أو تعتبر كـصحة للإيـمان؟

ج: أعمال الجوارح فيها ما هو كمال للإيسمان، وفيها ما تركه مناف للإيسمان، والصواب أن الصوم يكمل الإيمان، الصدقة من كمال الإيمان وتركها نقص في الإيسمان وضعف في الإيسمان، ومعصية، أما السصلاة فالصواب أن تركها كفر أكبر، نسأل الله العافية، وهكذا كون الإنسسان يأتي بالأعمال الصالحات، هذا من كمال الإيسمان، وكونه يكثر مسن الصلاة ومن صوم

التطوع، ومن الصدقات، هذا من كمال الإيسمان، مما يقوى به إيسمانه. س8: ما هي وصيتكم الأخيرة والكلمة الأخيرة في هذا اللقاء؟

ج: وصيتي الأخيرة التفقه في الدين وتدبر القرآن والإكثار من قراءة القرآن وتدبر معانيه والمذاكرة فيما بينهم، فيما دل عليه القرآن والسنة، والقراءة في كتب أهل السنة، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، يقرأ كتبهما ففيهما خير عظيم، وكتب السلف، مثل تفسير ابن جرير، كتاب التوحيد لابن خزيمة، شرح السنة للبغوي، ومثل كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز، والحموية، والتدمرية، كلها كتب عظيمة مفيدة.

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل.

#### 5- الإيمان الحق وصفات المؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين (1).

أما بعد: أيها الإخوة الكرام قد سمعتم عنوان المحاضرة، وهـو (الإيمان الحق وصفات المؤمنين) فهي ذات شقين: أحدهما تعريف الإيـمان الحق. والثاني: تعريف صفات المؤمنين. وسأتكلم إن شاء الله على الشقين جمعاً.

## أما الشق الأول: فهو الإيمان الحق:

وتعريفه: هو التصديق بكل ما أحبر الله به ورسوله قولاً وعملاً وعقيدة، هذا هو الإيمان الحق: التصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله وبكل ما شرعه الله لعباده من قول وعمل وعقيدة، هذا هو الإيمان الحق.

- 151 -

<sup>.</sup> محاضرة ألقاها سماحته في أحد المساجد بمدينة الرياض. -1

ودل على ذلك آيات كثيرات من كتاب الله عز وجل منها قول حل وعلا: {الم (1) ذلك الْكتَابُ لا رَيْبَ فِيه هُدًى للْمُستَّقِينَ (2) الّسنين وعلا: {الم (1) ذلك الْكتَابُ لا رَيْبَ فِيه هُدًى للْمُستَّقِينَ (3) وَالّسنين يُوْمنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفَقُوونَ (3) وَالّسنين يُوْمنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ (4) يُؤْمنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ (4) أُولِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَاكَ هُمْ الْمُقْلِحُونَ (5)  ${}^{(1)}$ ، وقوله جل وَعلا: {لَيْسَ الْبرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنْ الْبرِ وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنْ السَّبيلِ وَالسَّآئِلينَ وَفِي مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةَ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِينَ وَآتَى الْمَسال مَنْ السَّبيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي عَلَى حُبِّهِ ذُوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي عَلَى حُبِّهِ ذُوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي عَلَى حُبِّهِ ذُوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُولِ بَعْهُ لَدُهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَلَكَ اللَّهُ وَالْمُولُولَةِ وَالْمَاءِ وَلَيْنَ الْبُورِينَ فِي الْبَالُسِ أُولِئِكَ الْبَالِي اللهُ وملائِكَة إِلَى أَخْرَه، كما بين المؤمن حقاً وأنه من آمن بالله وملائكته إلى أخره، كما بين في الآيات السابقات في أول البقرة

<sup>-1</sup> سورة البقرة، الآيات -1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة، الآية 177...

أن المتقين هم أهل الإيسمان بالله واليوم الآخر، همم أهل الإيسمان بالآخرة والإيسمان بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والإيسمان بما أُنزل على من قبله مع إقامتهم الصلاة، ومع أدائهم الزكاة ومع إيسما أنزل على من قبله مع إقامتهم العنيب وبما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أُنزل على الأنبياء، مع العمل هذا هو الإيسمان الحق، الذي تطابق فيه القلب واللسان، وتنقاد له الجوارح هذا هو الإيسمان الحق، ولهذا قال في أهله: {أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ

فالمعنى أن هؤلاء قد ثبتوا على الهدى واستقروا عليه، ووفقهم الله للفلاح بإيسما فلم الصادق، وعملهم الصالح وقولهم بالألسنة ما يطابق القلوب، وما تصدّقه الأعمال، وهكذا قوله حل وعلا: {لَّسِيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّلُوا وَمَا تَصدّقه الأعمال، وهكذا قوله حل وعلا: {لَّسِيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّلُوا وَمُؤهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ } المعنى ولكن من البر: مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلَائِكَة وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْمَالَ عَلَى حُبِّه ذَوِي

الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ } إذا عاهدوا صدقوا وهم يؤمنون قولاً وعملاً وعقيدةً {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء} هذا من عمل القلب وتصدقه الجوارح، فصبر القلب الصادق تصدقه الجوارح، ويصدقه الكلام: {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء} البأساء هي الفقر والحاجة، والضراء هي الأمراض والجراح، {وَحِينَ الْبَأْسِ} حين الحرب ولقاء الأعداء، هؤلاء المؤمنون صُبَّر في البأساء والضراء، في الشدة والرخاء وفي حال لقاء الأعداء.

هذا من دلائل صحة الإيسمان وأن إيسمانه حق ليس كإيسمان المنافقين الذين يقولون بالألسنة ما ليس في القلوب ولهذا قال بعد ذلك في تمام الآية: {أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} هؤلاء الذين قالوا وعملوا وكذبوا بالظنون، هم أهل الصدق وهم أهل التقوى وهم أهل الإيسمان، فالإيسمان الحق عقيدة يصدقها اللسان، وتصدقها الجوارح وذلك هو الإيسمان بالله، وبرسله وبكتبه، وبالملائكة وباليوم الآخر، وبالقدر خيره

وشره، هذه أصوله، وهذه أركانه، وهذه منازله ومبانيه كما جاء في الحديث الشريف، حديث عمر رضي الله عنه، حين سأل جبرائيل نبينا عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره"(1)، وهذه الستة هي أصول الإيمان ومبانيه، وعليها مداره ويتبعها التصديق بكل ما أحبر الله به ورسوله من فروع الإيمان بالله، ومن تحقيق الإيمان بالله الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، من الجنة والنار والحساب والجزاء وأخبار الرسل الماضين وما جرى عليهم وما جرى لأممهم، وما يكون يوم القيامة، إلى غير ذلك كله داخل في الإيمان، وهكذا تفاصيل الإيمان بالرسل والملائكة، واليوم الآخر كله داخل في الإيمان.

وهكذا الإيمان بالقدر يشمل أموراً أربعة: يشمل الإيمان بعلم الله بما يقع في العالم من خير وشر، ومن ظهور ممالك وسقوط أخرى، ومن آجال وأرزاق، ومن أعمال وصحة وأمراض وغير

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيـــمان، باب بيان الإيـــمان والإسلام والإحسان برقم 8. - 155 -

ذلك، فهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى: {لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا } (1)، {إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمًا } (2). عَلِيمٌ (2).

الأمر الثاني: أنه كتب كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ } (3)، وقال سبحانه: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَة فِي الْأَرْضِ وَلَا عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ } (4)، وقال سبحانه: أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ } (4).

والأمر الثالث: أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويدل على هذا آيات كثيرات كما قال حل وعلا: {لمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَــسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)} (5) وقال عز وجل: {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ

 <sup>12</sup> سورة الطلاق، الآية 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنفال، الآية 75.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سورة الحج، الآية 70.

<sup>4 -</sup> سورة الحديد، الآية 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> – سورة التكوير، الآيتان 28، 29.

فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ  ${^{(1)}}$ ، وقال حل وعلا:  ${\{ وَلُوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ <math>{^{(2)}}$ ، وقال عز وحل:  ${\{ فَمَن شَاء ذَكَرَهُ (12) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقُورَى وَأَهْلُ الْمَغْفَرَة <math>{\{ (3) \}}$ .

وهذه الأربعة: هي خلاصة الإيامان بالقدر، ومجموع قدرات الإنسان أن تؤمن بأن الله علم الأشياء كلها، من أعمال وآجال وأرزاق وغير ذلك، وكتب ذلك عنده سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه ما شاء الله كان، وما لم يكن، وأنه على كل شيء قدير،

 <sup>112</sup> سورة الأنعام، الآية 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة يونس، الآية 99.

<sup>3 –</sup> سورة المدثر، الآيتان 55، 56.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الزمر، الآية 62.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة فاطر، الآية 3.

وأنه الخلاّق العليم، ليس هناك خالق سواه سبحانه وتعالى.

فالإيسمان بهذه الأصول الستة هو: أصل الإيسمان بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، من شرائع وأخبار وعلى رأسهم إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فالإيسمان الحق والإيسمان الحادق هو الإيسمان بهذه الأصول الستة، والإيسمان بما يلتحق بها من كل ما أخبر الله به ورسوله، مما كان وما سيكون في آخر الزمان، وفي يوم القيامة وفي الجنة والنار وغير ذلك، ويلتحق بذلك أيضاً الإيسمان بكل ما شرعه الله ورسوله من أعمال وأقوال وعقائد كل داخل في الإيسمان الصادق الحق.

وهذا يوجب على العبد أن يستقيم على أمر الله، وأن يحاسب نفسه ويجاهدها لله، حتى يؤدي ما أوجب الله على بصيرة، وحتى يدع ما حرم الله على بصيرة، وحتى يصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله عن علم وهدى وبصيرة، وهذا الإيمان الحق يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن كل ما أخبر الله به ورسوله، وكل

ما شرعه يسمى إياماناً لما تقدم، من هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: "آمركم بالإيامان بالله. أتدرون ما الإيامان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم" فسمى هذه إياماناً فدل ذلك على أن الإيامان يطلق على العمل، كما يطلق على التصديق بالقول، وكما يطلق على التصديق باللسان، وجاء أيضاً عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: "الإيامان بضع وستون شعبة "(2)، وفي لفظ مسلم: "بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان" (3).

1 - أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان برقم 53، ومـــسلم في كتابه الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم برقم 17.

<sup>9</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان برقم -2

 $<sup>^{3}</sup>$  - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها برقم  $^{3}$  -  $^{3}$  -  $^{3}$ 

فسمى جميع أعمال الدين إياماناً ومن جملتها الشهادتان: شهادة أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله، سمى ذلك إياماناً في قوله: "فأفضلها قول لا إله إلا الله" مع الشهادة أن محمداً رسول الله؛ لأن هاتين الاشهادتين لا تغني إحداهما، عن الأخرى ولا تنفك أحداهما عن الأخرى بل لا بد منهما جميعاً، فلا إسلام ولا إيامان إلا بحما جميعاً، وجعل جميع ما شرعه الله إياماناً، فدل ذلك على أن الإيامان يطلق على ما يكون في القلب، وعلى ما تقوم به الجوارح، وعلى ما ينطق به اللسان مما شرعه الله ورسوله، وكذلك سمّى إماطة الأذى عن الطريق إياماناً وهي من أعمال الجوارح، وسمى الحياء إياماناً وهو من أعمال القلب.

فدل ذلك على أن ما يقوم به الإنسان مما شرعه الله، وأن تصديقه بما أخبر به الله ورسوله، كلّه يسمى إيـماناً، كما أن أعماله الشرعية من صـلاة وصوم وحج، وزكاة وجهاد وأمر بالمعروف ولهي عن المنكر، كله يسمى إيـماناً وهكذا أقواله من قراءة أو من أمر بالمعروف أو لهي عن المنكر، وأذكار ودعائه الله عز وجل، كلّ ذلك يسمى إيـماناً، فالإيـمان الحق هو الذي

يتطابق فيه القلب واللسان والجوارح عن ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وعلى ما أخبر الله به ورسوله، يسمى إيـماناً.

ويسمى إيـماناً حقاً لأنه تطابق فيه القلب واللـسان، وصـدَّقَت بـه الجوارح، هذا هو الإيـمان الحق الذي جاءت به الرسل، ونزلـت بـه الكتب وجاء به كتاب الله القرآن الكريم، وجاءت به سنة رسوله عليـه الصلاة والسلام.

هذه حال المنافقين يقولون بالأفواه ما ليس في القلوب لأنم مكذبون بقلوبهم، غير مصدِّقين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وغير مومنين بكتاب الله عز وجل، فهم كاذبون في دعوى الإيمان، غير صادقين ولهذا قال الله سبحانه عنهم: {وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُوْمنينَ (8) يُخادَّعُونَ اللَّهَ وَالَّذينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذُبُونَ (10) } (3) إذا قَامُوا إلى الصَّلاة قَامُوا كُسالَى يُخادِعُونَ اللَّهُ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاة قَامُوا كُسالَى

<sup>.</sup> 167-165 سورة آل عمران، الآيات 165-167

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الفتح، الآية 11.

 $<sup>^{3}</sup>$  - سورة البقرة، الآيات  $^{3}$  - سورة البقرة، الآيات

يُرَآوُونَ النّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً (142) مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَوُلاء وَلاَ إِلَى هَوُلاء وَالريب، هذه حال المنافقين، وهدذا إيسما الكذب الذي بيّنه الله عنهم جل وعلا، وألهم يدّعونه باللسسان ويخالفونه بالأعمال والقلوب، فالمؤمن الصادق هو الذي آمن بالله حقا، وآمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، مّما دلّ عليه كتاب الله عز وجل: من أقوال وأعمال وعقائد، وطابق ما في قلبه ما قاله لسانه، وما علمت به جوارحه، هكذا الإيسمان الصادق، هكذا الإيسمان الحيّن الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب وعلّق عليه السعادة والكرامة في الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب وعلّق عليه السعادة والكرامة في بعض يأمُرُونَ بالمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤثُونِ وَنَالَةُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الزَّكَاةَ وَيُطيعُونَ اللّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ خَلَادِينَ فيها وَمَسَاكنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَالَى خَلَادِينَ فيها وَمَسَاكنَ فيها وَمَسَاكنَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء، الآيتان 142، 143.

طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72) \$\big(72)\$. هذا هو الإيرمان الصادق، وعد الله أهله بالرحمة والجنة والكرامة، وقال عز وجل: {فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللّهُ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \$\big(2). في آيات كثيرات كلّها تدل على وحوب الإيرمان كما قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكتابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكتابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلَائًا بَعِيدًا }\big(6).

فالإيـمان الحق يتضمن الإيـمان بالله وملائكته، وكتبه ورسله واليـوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما تقدم، وتقدم أن هذه الستة هي أصـول الإيـمان وهي أركانه ومبانيه، ويلتحق بها ويتفرع عنها الإيـمان بكـل ما فرضه الله ورسوله، فإن ذلك داخل في الإيـمان بالله، ويدخل في ذلك أيضاً كل ما يتعلق بأخبار الآخرة، وأخبار الجنة والنار، وأحبار الحـساب والجزاء، كل داخل

<sup>· -</sup> سورة التوبة، الآيتان 71، 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التغابن، الآية 8.

<sup>3 -</sup> سورة النساء، الآية 136.

في الإيــمان باليوم الآخر، ويتعلّق بذلك أيضاً كل ما يتعلق بالقدر، وفيه قدر كل ما هو داخل في القدر، وكل ما يتعلّق بالإيــمان بما يكــون في آخر الزمان، وما مر به الزمان، كل داخل في الإيــمان بــالله ســبحانه وتعالى، وإذا صدَّق المرء بلسانه وقلبه، وصدَّق بجوارحه فهو المؤمن حقا، وهو الإيــمان الذي درج عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو يزيد وينقص، يزيد بالأعمال الصالحات، من صلاة وصوم وجهاد، وأمر بالمعروف ولهي عن المنكر، وصدقات وقراءة قرآن وأذكار، ودعوة إلى الله إلى غير ذلك، وينقص بالمعاصي والمخالفات، ينقص بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزي الزاني حين يزي وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمــر حــين يشركها وهو مؤمن ولا ينتهب لهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها وهو مؤمن "(1) متفق عليه. وفي رواية لمسلم: "وإن صلى وصـــام وزعم أنه مسلم"(2).

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب النهبي بغير إذن صاحبه برقم 2475.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه مسلم في كتاب الإيـــمان، باب بيان خصال المنافق برقم 59.

وهذا يدل على أن الإيـمان يرتفع بهذه المعاصي الكبيرة، ويبقى أصـله فقط وأن أصله باق مع المسلم، لكن كماله وتمامه يرتفع بهـذه الكبـائر: كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وأكل أموال الناس ونحو ذلك؛ لأن هـذا ينافي الإيـمان الواجب، ويرتفع الإيـمان الواجب الذي يمنعه مما حـرم الله، ومن كون إيـمانه الواجب حاضراً: لمنعه من هذه المعاصي، ومن هذه الكبائر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "لا يزي الزاني حين يزي وهو مؤمن".

فدل ذلك على أن الإيسمان يضعف وينقص، حتى لا يمنع مسن الزنا، وحتى لا يمنع من شرب الخمر، وحتى لا يمنع من السرقة، وحتى لا يمنع من أكل أموال الناس، في ضعفه وما خالطه من شهوة جامحة، ورغبة في الدنيا وشهواتها، ومن موافقة النفس وهواها، على الوقوع فيما حرم الله عز وجل، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، ليس المعنى أنه يكفر كما تقول الخوارج، لا ولكنه يرتفع منه الإيسمان الكامل، ويرتفع منه الإيسمان الواجب، ويبقى معه أصل الإيسمان الذي كان به مسلماً، فيرتفع هذا الإيسمان الواجب، ويبقى معه أصل الإيسمان الواجب عما يفعل من الفواحش والمنكرات،

وإذا تاب ورجع تاب الله عليه، ورجع إليه إيــمانه الواحــب الكامــل، ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم على الزاني بــالردة، ولا على السارق بالردة فيقتل، فقد جاء في السارق بالردة فيقتل، فقد جاء في هذا حدود: فالزاني يُرجم إن كان محصناً، ويُجلد إن كان غير محــصن مائة جلدة ويغرّب عاماً، ولو كان الزنا ردة وكفراً لقُتلَ؛ كما قال الــنبي عليه الصلاة والسلام: "من بدل دينه فاقتلوه"(1)، وهكذا السارق تُقطع يده، ولا يُقتل فدل ذلك على أن إسلامه باق، وأن أصل إيــمانه بــاق، ولكنه أتى جريمة أوجبت قطع يده، تعزيراً وتنكيلاً وردعــاً عــن هــذه المنكرات، وهكذا شارب الخمر لم يأمر بقتله، بل أمر أن يُجلد، فدل ذلك على أن شرب الخمر لا ينافي الإيــمان بالكلية، ولكن ينافي كماله وينافي على أن شرب الخمر لا ينافي الإيــمان بالكلية، ولكن ينافي كماله وينافي وهذا لم يؤمر بقتل من شرب الخمر، بل يُحدُّ حَدَّهُ الشرعي، وهو الحــد بأربعين حلدة، أو ثمانين حلدة، كما رأى عمر رضي الله عنه وأرضــاه، وتبعه أهل العلم في ذلك.

<sup>1 –</sup> أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم برقم 6922.

وهكذا الغاصب للأموال لا يُقتل ولكن يُعزَّر، ويؤدَّب ويُردع بما يراه ولي الأمر: من جلد وسجن ونحو ذلك، حتى يرتدع عن أموال الناس، وهكذا المحارب الذي يحارب، ويقطع الطريق، فإنه لا يكون مرتداً إذا لم يستحل ذلك، ولكنه يكون ناقص الإيمان، وضعيف الإيمان، ويستحق أن يُعاقب بما شرع الله عقوبته، من قتل وصلب وتقطيع الأيدي والأرجل، والنفى من الأرض.

و بهذا تعلم أن الإيسمان الحق، وأن الإيسمان الصادق، هو الإيسمان بكل ما شرعه الله ورسوله من قسول ما أخبر الله به ورسوله، والإيسمان بكل ما شرعه الله ورسوله من قسول وعمل وعقيدة، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما قال أصحاب السنة والجماعة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومسن تبعهم بإحسان، إذا أطعنا واستقمنا زاد الإيسمان، وإذا عصينا وضيعنا نَقَسصَ الإيسمان، كما سمعت في الدلائل، كما قال حل وعلا: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَجلت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَت عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَلُونَ } (أ). في آيات كثيرات وقد سمعت الحديث: "لا يزيي وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَلُونَ } (أ).

 <sup>1 -</sup> سورة الأنفال، الآية 2.

الزاني حين يزنى وهو مؤمن" الحديث. فعُلم بذلك أن الإيمان يزداد بالطاعات، وينقص بالمعاصى والمخالفات، وهو قول وعمل وعقيدة، هكذا قال أهل السنة والجماعة، وهكذا دلّ كتاب الله ودّلتْ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه قول وعمل وعقيدة، وبعبارة أخرى أنه التصديق باللسان، والعمل بالجوارح والتصديق بالجنان، هكذا الإيمان الصادق: قول وعمل يطابقان ما في قلبك من الإيهان بالله ورسوله، ومن الإيهان بكل ما شرعه الله ورسوله، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافاً للخوارج والمعتزلة فإنهم قالوا: لا يزيد ولا ينقص، فإمّا أن يوجـــد مرّة، وإما أن يزول كله، وعندهم الزاني والسارق ونحوهما قد حرجا من الإيهان، وصارا إلى الكفر والضلال عند الخوارج، وصارا في منهزلة بين منـزلتين عند المعتزلة، واتفقوا جميعاً على أنه في النار مخلَّد فيها كسائر الكفار، وهذا قول باطل من قول الخوارج والمعتزلة، أمّـــا أهـــل الــسنة والجماعة فيقولون: إنه ناقص الإيمان، وأنه ضعيف الإيمان، ولم يخرج من الإيامان بالكلية، بل إيامانه ناقص، وإيامانه ضعيف، وليس من الكفار وليس مخلداً في النار، إذا فعل ذلك عن شهوة، وغَلَبة في هواه، لا عن تكذيب، ولا عن استحلال، فإنه يكون ضعيف الإيـمان، وله حكم أهل الإسلام، وهـو مؤمن بالجنة، وإن جرى عليه ما يجري من عقاب يوم القيامة، ومن تعذيب بأسباب أعماله السيئة، فإن مصيره إلى الجنة ولا يُخلّد في النار أبداً، وإنما يخلدون في النار الكفّار بالله والمنافقين، المنافقون النّفاق الأكبر، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار، أمّا العصاة فمن دخلها منهم فهو مؤمن مـسلم، موحد لم يستحل المعاصي وإنما فعلها لهوى وشهوة، وطمع ونحو ذلك، فهذا لا يخلد في النار، إذا دخلها فهو مؤمن ناقص الإيـمان، مـسلم ضعيف الإيـمان، إذا دخل النار بمشيئة الله فإنه لا يخلد، وقد يعفى عنـد ولا يخلد في النار؛ لأن ما دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى: {إنَّ اللّهَ لا يَغفرُ أَن يُشْرِكَ به ويَغْفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاء} أمّا العـصاة وتعالى حَكَم على أهل الشرك بأنه لا يُغفر هُم إذا ماتوا عليه، أمّا العـصاة فإنه م تحت مشيئة الله سبحانه، بإسلامهم وأعمالهم الـصالحة، وإن شـاء على قدر جرائمهم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء، الآية 48.

التي ماتوا عليها غير تائبين: من زنا أو سرقة أو غير ذلك، ومــــآلهم بعــــد التطهير والتمحيص إلى الجنة، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليـــه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيـــمان، مثقال ذرة من إيـــمان، مثقال دينار من إيــمان، إلى غير ذلك. هذه النصوص المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل علـــى أن العاصي لا يخلد في النار، ولكنه يعذب إذا دخلها، يُعذب بم شاء على قدر المعاصي التي مات عليها غير تائب، ثم بعد تطهيره وتنقيته من الخبث يخرجه الله من النار، إلى هر الحياة كما جاء في هذه النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وينبتون في النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم بعد أن يستتم خلقه يدخله الله الجنة برحمته سبحانه وتعالى.

وهذا علمنا الإيمان الصادق الحق، وعلمنا الإيمان الكاذب، فالإيمان الصادق هو الذي فيه تطابق القلب واللسان، وتصديق الجوارح وأنه يزيد وينقص ويضعف ويقوى، وأن العصاة وإن كانوا دخلوا في الإيمان الصادق، وهم من أهله لكن العاصى

ينقص إيـمانه، ويضعف إيـمانه بقدر معاصيه التي اقترفها ومـن أدَّى الواجبات وتباعد عن المحرمات؛ كمل إيـمانه، ومن توسع في الطاعـات والأعمال الصالحات، كان من السابقين المقربين وكانت منـزلته أعلى من غيره.

وهذا يعلم حقيقة الإيمان الصادق، وحقيقة أعمال أهله، وألهم همم الصفوة، وهم خلاصة هذه الأمة، الذين صدقوا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واستقاموا على طريقه: قولاً وعملاً وعقيدة.

هؤلاء هم أهل الإيسمان الحق، وهم أهل الإيسمان الصادق، وإن جرى منهم شيء من السيئات والمعاصي، كان بذلك إيسماهم ضعيفاً، وكان اليسماهم بذلك ناقصاً، فعليهم أن يحققوا إيسماهم بالتوبة السادقة، وبالرجوع إلى الله والإنابة إليه، وبإتّباع التوبة بالعمل الصالح، وهذا يعود إليهم إيسماهم، وكمال إيسماهم بالتوبة الصادقة، والعمل الصالح.

أمّا صفات المؤمنين، فكثيرة قد أشار إليها سبحانه مجملة ومفصلة، في قوله عزّ وجل: {وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ

أُوْلِيَاء بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ السَّطَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ \(^1) هذه من صفات أهل الإيسمان التفصيلية.

أما القولية فيما بينهم: فيتحابون في الله، ينصح بعضهم بعضا، ويسوالي بعضهم بعضا، لا يخذل بعضهم بعضا، ولا يفسد بعضهم بعضا، ولا يسب بعضهم بعضا، متوائمين فيما بينهم، يتحابون في الله، ويتواصون بالحق والصبر عليه، ويتعاونون على البر والتقوى، أينما كانوا لا غش ولا حقد، ولا حسد بينهم ولا غير ذلك، مما حرّم الله وإذا وجدت من نفسك أيها المسلم شيئاً من هذه المعاصي، فاعرف أن هذا نقص في إيمانك، ونقص في دينك، وضعف في إيمانك، وأنك بحذا خرجت عن كمال الإيمان، وعن تمام الإيمان، إلى ما ألْتَ إليه، وإلى ما أنت صرت إليه، من نقص وضعف بسبب المعاصى التي أقدمت عليها.

ومن صفاهم ألهم يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه من صفات أهل

 <sup>1</sup> سورة التوبة، الآية 71.

الإيامان، ومن صفاقم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "المومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. وشبك بين أصابعه" (1). فهم يتعاونون ويدعم بعضاً، ويعين بعضهم بعضاً على الخير. ومن صفاقم قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (2). فمن صفاته أنه كامل النّصيحة، كامل الحبة لأحيه، يحب لأحيه كل حير، ويكره له كل شر، ومن صفاقم ما جاء في الحديث الصحيح: "مثل المؤمنين في توادهم وتراههم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "(3). كل هذا من صفات أهل الإيامان، ومن صفاقم

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم برقم 2446، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم 2585.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برقم  $^{2}$ ... برقم  $^{3}$  ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن خصال الإيمان أن يحب... برقم  $^{45}$ 

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الآداب، باب رحمة الناس والبهائم برقم 6011، ومــسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم 2586.

ما دل عليه قوله جل وعلا: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَنَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ (3) أُوْلَئكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهَ يَعْدَهُ مَن اللّهُمُ هُرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4)} (1) هذه من صفاقم العظيمة أيضاً ألهم عند ذكر الله توجل صفاقم العظيمة أيضاً ألهم عند ذكر الله توجل القلوب، وعند تلاوة كتابه يزداد إيمالهم، وعلى رهم يتوكلون في كل أمورهم، عليه يعتمدون مع الأخذ بالأسباب، ومع الأخذ بالأسباب، والأحمال التي شرعها الله لتمام التوكل، فمن تمام التوكل الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب، والأخمن يجمع بالأعمال فلا توكل إلا بأسباب، ولا أسباب إلا بتوكل، فالمؤمن يجمع بينهما: يعتمد على الله، بقلبه ويفوض إليه سبحانه وتعالى أموره، مع أخذه بالأسباب، مع تعاطي أسباب الجنة والبعد عن أسباب النار، ومع الأخلف بالأسباب الشرعية في كسب وطلب الحلال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك، فهم في إيمائهم صادقون صابرون، وعلى رهم المنكر، وغير ذلك، فهم في إيمائهم صادقون صابرون، وعلى رهم المنكر، وغير ذلك، فهم في إيمائهم صادقون صابرون، وعلى رهما

<sup>4-2</sup> سورة الأنفال، الآيات 2-4.

الصالحة يأخذون، وعليها يعتمدون، وبترك الأعمال السيئة يعتمدون أيضاً، ويواظبون ويحافظون، وهكذا يأخذون بكل ما شرع الله، وبكل ما أباح الله من الأسباب فلا يضيّعونها، فالتوكل من دون أسباب عجز أيضاً، والأسباب من دون توكل عجز أيضاً، فالتوكل الصادق الذي شرعه الله لعباده، الذي يجمع بين الأمرين: بين الاعتماد على الله وبين الأخذ بالأسباب، والأعمال التي شرعها الله وأمر بها سبحانه وتعالى.

ومما ورد في صفات المؤمنين قوله عليه الصلاة والسلام في الحدث الصحيح الذي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم لا يبغضه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة".

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه برقم 2580، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم برقم 2580.

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والآيات كثيرة، ويكفينا ما أشرنا إليه من آيات وأحاديث في بيان صفات المؤمنين وأخلاقهم وأعمالهم الطيبة، وفي بيان الإيمان الحق الذي رضي الله على أهله، ومدحهم ووعدهم الجنة والكرامة، والإيمان الباطل الكاذب الذي ذم الله أهله، وعاجم ووصفهم بالنفاق ووعدهم عليه بالدرك الأسفل من النار.

وهذا علمنا الإيمان الصادق الإيمان الحق، وأعمال أهله وصفاقم، وعلمنا الإيمان الباطل الكاذب، وصفات أهله وأهم أهل النفاق، وأهل الكذب والخيانة والغش والخداع.

نسأل الله العافية من صفاهم وأخلاقهم، ونسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يحقق إيـماننا جميعاً، وأن يوفقنا للـصدق في القـول والعمل، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه ولي ذلـك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان.

### 6- بيان أهمية التوحيد

س: نريد من سماحتكم أن توجهوا نداء إلى الناس تُبيّنون فيه أهمية الدعوة إلى الله وتفسير النافي لمعنى (لا إله إلا الله)(1).

الجواب: في كتاب الله العظيم الكفاية العظيمة والدعوة إلى هذا الحق العظيم، فقد دعاهم مولاهم سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في آيات كثيرة إلى أن يعبدوه وحده، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ذلك مكة والمدينة مدة ثلاث وعشرين سنة، يدعو إلى الله ويبصر الناس بدينهم، كما قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} وقال سبحانه: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} (3)، وقال سبحانه: {وَقَصْمَى رَبُّكُ أَلاً وَاحِدٌ تَعْبُدُواْ إِلاَّ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الله عَبْدُ الله مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ (2) أَنَّا الله مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ (2)

 $<sup>^{-1}</sup>$  من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم (10).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة، الآية 21.

<sup>3 -</sup> سورة البقرة، الآية 163.

<sup>4 -</sup> سورة الإسراء، الآية 23.

للّه الدّينُ الْخَالِصُ } (1)، وقال سبحانه: {فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَوَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } (2)، وقال عز وجل: {فَاعْلَمْ أَنّهُ لَا إِلَـهَ إِلَّـا اللّه وَاسْتَغْفِرْ لَذَنبِكَ } (3) وقال عز وجل: {فَاعْلَمْ أَنّهُ لَا إِلَـهَ إِلَّـا اللّه وَاسْتَغْفِرْ لَذَنبِكَ } (3) في آيات كثيرة، قال سبحانه: {وَمَا أُمْرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنفَاء } (4) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يسشركوا به شيئاً "(5) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: "من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار "(6). وقال عليه الصلاة والسلام: "من مات له يدعو من دون الله نداً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً

 <sup>1 -</sup> سورة الزمر، الآيتان 2، 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة غافر، الآية 14.

<sup>3 -</sup> سورة محمد، الآية 19.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة البينة، الآية 5.

<sup>5 -</sup> أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار برقم 2856 ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة برقم 30.

<sup>6 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِـن دُونِ اللَّه أَندَاداً} برقم 4497.

# **دخ**ل النار"(<sup>1)</sup>.

فالواجب على جميع أهل الأرض من المكلفين أن يعبدوا الله وحده وأن يقولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا أن محمداً رسول الله وأن يخصوا الله بدعائهم وحوفهم ورجائهم واستغاثتهم وصومهم وصلاتهم وسائر عباداتهم، وهكذا طوافهم بالكعبة يطوفون بالكعبة تقرباً إلى الله وعبادة له وحده سبحانه وتعالى، وأن يحذروا دعوة غير الله بأصحاب القبور أو بالأصنام أو الأنبياء أو غير ذلك، فالعبادة حق الله وحده، لا يجوز لأحد أن يصرفها لغيره سبحانه وتعالى، والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الصلاة عبادة والصوم عبادة والصدقة عبادة والحج عبادة و خوف الله عبادة ورجاؤه عبادة والنذر عبادة والذبح عبادة ومعبوده هو الحق سبحانه وتعالى، وقد بعث الله الرسل كلهم بذلك من أولهم إلى آخرهم من

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيــمان، باب من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة، بــرقم .93

أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، كلهم يدعون الناس إلى توحيد الله كما قال عز وجل: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً أَن اعْبُدُواْ الله وَاجْتَنبُواْ الطَّاغُوتَ} (1) وقال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَّسُول إِلَّا نُوحي إلَيْه أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون} (2).

وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأهل مكة: "يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" (3) هذا هو الواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء، من العجم والعرب، من الجن والإنس، في جميع أرض الله، يجب عليهم أن يعبدوا الله وحده، وأن يقولوا لا إله إلا الله وأن يخصوه بالعبادة سبحانه وتعالى وألا يعبدوا معه سواه لا صنماً ولا نبياً ولا ملكاً ولا جنياً ولا شجراً ولا غير ذلك، العبادة حق الله وحده: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا الله وعجم

<sup>1 -</sup> سورة النحل، الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنبياء، الآية 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سبق تخریجه.

<sup>4 -</sup> سورة الإسراء، الآية 23.

من ذكور وإناث من ملوك وعامة، يجب على الجميع أن يعبدوا الله وحده وأن يخصوه بدعائهم وحوفهم ورجائهم وتوكلهم واستغاثاهم ونسذورهم وذبحهم وصلاهم وصومهم ونحو ذلك، كما قال عز وجل: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا} (1) {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ} (2) {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاللّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُوَنَّتُوا الزَّكَاةَ وَيُؤَنِّوا الزَّكَاةَ وَذَلكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (4).

لكن خوف الإنسان ما يضره واتخاذ الأسباب غير داخل في العبادة، خوفه من اللص حتى يغلق الباب ويتخذ الحرس لا حرج في ذلك كما قال الله عن موسى لما خاف فرعون قال: {فَحَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ} (5) خائف من شر فرعون، وخوف الأمور الحسية، وخوف الظلمة واتخاذ الأسباب هذا غير داخل في العبادة،

<sup>1 -</sup> سورة النساء، الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الإسراء، الآية 23.

<sup>3 -</sup> سورة الفاتحة، الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة البينة، الآية 5.

<sup>5 –</sup> سورة القصص، الآية 21.

فإذا خاف من اللصوص وأغلق بابه وجعل حارساً على ماله، أو خاف حين سفره من اللصوص أو قطاع الطريق وحمل السلاح وسلك الطريق وحمل السلاح وسلك الطريق الآمنة، كل هذا لا بأس به، وهكذا إذا خاف الجوع أكل وإذا خاف الظمأ شرب، وإذا خاف البرد لبس ما يدفئه وما أشبه ذلك من الأمور الحسية المعروفة لا حرج في ذلك، وهكذا إذا استعان بأخيه في مزرعته، في إصلاح سيارته، في بناء بيته، هذه أمور عادية داخلة في العبادة، كما قال تعالى: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ عَدُوهٌ} اللّذي مِنْ عَدُوهٌ} للوسى، هذه أمور عادية يقدر عليها المخلوق، التصرف مع المخلوق الحي الحاضر في أشياء يقدر عليها من تعاون في بناء، في مزرعة، في جهاد، وغير ذلك هذا غير داخل فيما يتعلق بالعبادة. لكن دعاء الميت دعاء الشجر، دعاء الصنم، دعاء الجن، دعاء الملائكة، دعاء الأنبياء؛ ليستغيث بمم هذا هو السشرك الأكبر، أو دعاء الحي في أمور لا يقدر عليها، يعتقد فيه أن له تصرفاً في الكون، كما يفعل بعض الصوفية مع مشايخهم يدعونهم مع الله

 <sup>15</sup> سورة القصص، الآية 15.

ويعتقدون أن لهم تصرفاً في الكون فإن لهم سراً يــستطيعون أن يعلمــوا الغيب أو ينفعوا بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذه أمور شركية حتى مع الأحياء. نسأل الله السلامة.

### 7- التوحيد أصل الدين وأساس الملة

س: سماحة الشيخ: أرجو بيان أهمية التوحيد، وبيان ذلك خصوصاً وقد زهد كثير من الشباب فيه وفقكم الله؟ (1)

ج: معرفة التوحيد هي أصل الأصول وأصل الدين كما تقدم، أصل الدين أن تعلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، هذا هو أعظم واحب، وهو أول شيء دعت إليه الرسل ودعا إليه نبينا عليه السلاة والسلام، تفقيه الناس بالشهادتين، وأن يخلعوا الأوثان والأصام، وأن يعبدوا الله وحده.

هذا أول شيء دعت إليه الرسل، وهذا هو الواجب على كل مسلم مكلف: أن يوحد الله وأن يخصه بالعبادة قبل كل

<sup>1 -</sup> من ضمن الأسئلة المطروحة على سماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في جامعة الإمام محمـــد بن سعود بالرياض.

شيء، كما قال تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِللَّابِكَ} (1)، وقال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (2)، وقال تعالى: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (3) وقال تعالى: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (6) وقال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهِ وَاجْتَنِبُواْ الطّاغُوتَ} (4).

فالواجب على كل مكلف: أن يتفقه في الدين، وأن يخص الله بالعبادة، وأن يعرف معنى (لا إله إلا الله)، ومعنى شهادة (أن محمداً رسول الله)، وأن معنى الأولى: توحيد الله والإحلاص له، وصرف العبادة له دون كل مساسواه، والإيسمان بأنَّ هذا هو الحق، وهو أصل الدين وأساس الملة، كما قال سبحانه: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ} (5) مع الإيسمان برسول الله وأنه رسول حقاً، محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المطلب،

<sup>1 -</sup> سورة محمد، الآية 19.

<sup>23</sup> سورة الإسراء، الآية 23

<sup>3 -</sup> سورة النساء، الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة النحل، الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة لقمان، الآية 30.

وأن الواجب اتباعه والسير على منهاجه، وأن الأعمال لا تُقبل إلاَّ بالأمرين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.

# 8- توحيد الربوبية أنكره شواذ لا عبرة بهم

س: الشيوعيون والملاحدة في عصرنا ينكرون وجود الله، ألا يعتبر هذا إنكاراً لتوحيد الربوبية، خلاف ما قاله بعض أهل العلم، بأن أحداً من الكفار لم ينكر توحيد الربوبية؟ (1)

ج: ذكر العلماء أن توحيد الربوبية أمر معترف به عند الأمم، وإنما أنكره شواذ من الناس لا عبرة بهم، منهم المحوس حيث قالوا: إن هناك إلهين: النور والظلمة، وأن النور أعظم من الظلمة، وأنه خلق الخير، وأن الظلمة خالقة الشر، وأما إنكار الآلهة بالكلية فهذا قد قاله مكابرة فرعون، وهكذا الفلاسفة الأقدمون.

والملاحدة معروفون بأنهم يرون الأفلاك آلهة، وأن لها حركتها المعروفة، لكن جمهور المشركين وعامتهم يقرون بالرب،

<sup>1 –</sup> نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1648) بتاريخ 8 ربيع الأول 1419هـ. - 186 –

وأن هناك رباً خلق ورزق وهو في العلو، وإنما تقربوا إليه بما فعلوا من الشركيات.

وكفار قريش أنكروا المعاد، وهم يقرون بأن الله رجم وخالقهم، ولكنهم أشركوا في العبادة وأنكروا المعاد، {وقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا} (1)، وأنكروا الجنة والنار، فبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم إليهم وإلى غيرهم من الجن والإنس بإرشادهم إلى الحق، وإنكار ما هم عليه من الباطل، فاتبعه من أراد الله له السعادة، وكفر به الأكثرون كغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: {وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْ مَرَصْتَ بِمُؤْمنينَ} (2)، وقال تعالى: {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلَيسُ ظَنَّهُ فَاتَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمنينَ} (3)، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

 <sup>1 -</sup> سورة الجاثية، الآية 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة يوسف، الآية 103.

<sup>3 -</sup> سورة سبأ، الآية 20.

# 9 لا تزهدوا في الحق لقلة السالكين ولا تغتروا بالباطل لكثرة الهالكين $^{(1)}$

إن التقوى كلمة جامعة تجمع الخير كله وحقيقتها أداء ما أوجب الله، والمحتناب ما حرمه الله على وجه الإخلاص له والمحبة والرغبة في ثوابه والحذر من عقابه، وقد أمر الله عباده بالتقوى ووعدهم عليها بتيسير الأمور وتفريج الكروب وتسهيل الرزق وغفران السيئات والفوز بالجنات. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} (2)، وقال تعالى: {إنَّ للْمُتَّقِينَ عندَ رَبِّهمْ جَنَّات النَّعيم} (3).

فيا معشر المسلمين راقبوا الله سبحانه وبادروا إلى التقوى في جميع الحالات وحاسبوا أنفسكم في جميع أقوالكم وأعمالكم ومعاملاتكم، وتداركوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم وتفقهوا في دينكم وبادروا إلى أداء ما أوجب الله عليكم واجتنبوا ما حرم الله

<sup>. –</sup> نشرت في حريدة الندوة، العدد (12033) بتاريخ 1419/2/8هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحج، الآية 1.

<sup>3 -</sup> سورة القلم، الآية 34.

لتفوزوا بالعز والأمن والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة، واحذروا من الانكباب على الدنيا وإيثارها على الآخرة.

قال بعض السلف رحمهم الله: لا تزهد في الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين.

وأوصى إخواني المسلمين بخمسة أمور:

الأول: الإخــ الاص لله وحده في جميع القربات القولية والعملية والحذر من الشرك كله دقيقه وجليله، وهذا أوجب الواجبات وأهم الأمور.

الثاني: التفقه في القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما، وسؤال أهل العلم عن كل ما أشكل عليكم في أمر دينكم، والحذر من اتباع الهوى، وعليكم بالتمسك بالحق والدعوة إليه والحذر مما خالفه للفوز بخيري الدنيا والآخرة.

الثالث: إقامة الصلوات الخمس والمحافظة عليها في الجماعة فإنها من أهمم الواجبات وأعظمها بعد الشهادتين، وهي عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول شيء يُحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة.

الرابع: العناية بالزكاة والحرص على أدائها كما أوجب الله، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يُعذب به صاحبه يوم القيامة، أما غير المكلف من المسلمين كالصغير والمجنون فالواجب على وليه العناية بإخراج زكاة مالك كلما حال عليه الحول؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، والدالة على وجوب الزكاة في مال المسلم مكلفاً كان أو غير مكلف.

الخامس: يجب على كل مكلف من المسلمين أن يطيع الله ورسوله في كل ما أمر الله ورسوله، كصيام رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أمر الله به ورسوله، وأن يعظم حرمات الله، ويتفكر فيما خُلقَ لأجله وأمر به ويُحاسب نفسه في ذلك دائماً، فإن كان قد قام بما أوجب عليه فرح بذلك وحمد الله عليه وسأله الثبات وأخذ حذره من الكبر والعُجب وتزكية النفس، وإن كان قد قصر فيما أوجب الله عليه بادر إلى التوبة الصادقة والندم والاستقامة على أمر الله والإكثار من الذكر والاستغفار والضراعة إلى الله سبحانه وسؤاله والتوبة من سالف الهذنوب والتوفيق لصالح

القول والعمل، ومتى وفق العبد لهذا الأمر العظيم فذلك عنوان سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة.

فاتقوا الله عباد الله وعظموا أمره ونهيه وبادروا بالتوبة إليه من جميع ذنوبكم واعتمدوا عليه وحده وتوكلوا عليه فإنه خالق الخلق ورازقهم ونواصيهم بيده سبحانه لا يملك أحدهم لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

قدموا رحمكم الله حق ربكم وحق رسوله على حق غيره وطاعة غيره كائناً من كان، وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وأحسنوا الظن بالله وأكثروا من ذكره واستغفاره وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

### 10- بيان اشتداد غربة الإسلام في آخر الزمان

س: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: "يصبح الرجل مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع الرجل مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دنيه بعرض من الدنيا قليل" ما المقصود بالكفر في الحديث وكيف يكون بيع الدين؟ (1)

ج: لقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم" بادروا بالأعمال يعني الصالحة "فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلماً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً، ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل" (2) المعنى أن الغربة في الإسلام تشتد حتى يصبح المؤمن مسلماً، ثم يمسي كافراً، وبالعكس يمسي مؤمناً، ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وذلك بأن يتكلم بالكفر، أو يعمل به من أجل الدنيا، فيصبح مؤمناً ويأتيه من يقول له: تسب الله

<sup>· -</sup> من أسئلة حج عام 1415هـ، شريط 49/ 9.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أخرجه مسلم كتاب الإيــمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال برقم  $^{2}$ 

وتسب الرسول، تدع الصلاة ونعطيك كذا وكذا، تستحل الزنا، تستحل الخمر، ونعطيك كذا وكذا فيبيع دينه بعرض من الدنيا، ويصبح كافراً، أو يمسي كذلك أو يقولوا: لا تكن مع المؤمنين نعطيك كذا وكذا لتكون مع الكافرين، فيغريه بأن يكون مع الكافرين وفي حزب الكافرين، وفي أنصارهم، حتى يعطيه المال الكثير فيكون ولياً للكافرين، وعدواً للمؤمنين، وأنواع الردة كثيرة جداً، وغالباً ما يكون ذلك بسبب الدنيا، حب الدنيا وإيثارها على الآخرة؛ لهذا قال: "يبيع دينه بعرض من الدنيا" وفي لفظ آخر: "بادروا بالأعمال الصالحة، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غنى مطغياً، أو موتاً مجهزاً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو الدجال شوغائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر"(1) المؤمن يبادر بالأعمال، يحذر قد يبتلى بمرض يفسد عليه قوته، فلا يستطيع العمل، يبتلى بمرض يفسد عليه قوته، فلا يستطيع العمل، يبتلى ببتلى بأشياء أخرى، على الإنسان أن

<sup>.2306</sup> عنومه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في المبادرة بالعمل برقم  $^{-1}$  -  $^{-1}$ 

وعقله، بالأعمال الصالحات، قبل أن يحال بينه وبين ذلك تارة بأسباب يبتلى بها، من مرض وغيره، وتارة بالطمع في الدنيا، وحب الدنيا، وإيثارها على الآخرة، وتزيينها من أعداء الله، والدعاة إلى الكفر والضلال.

### 11- كلمة عن الأدب مع الله سبحانه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أمَّا بعد<sup>(1)</sup>:

فيسرنا أن نستضيف في بداية هذه الحلقة سماحة والدنا الشيخ عبد العزير بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية والرئيس العام لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء، ليحدّثنا على الأدب مع الله سبحانه وتعالى: مظاهره الحسنة، وما يناقضه من مظاهر سوء الأدب مع الله جل وعلا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه، أمّا بعد:

\_

<sup>-</sup> لقاء قناة (اقرأ) مع سماحته بتاريخ 1419/10/26هـــ - 194 -

فإن الواجب على جميع المكلفين هو التأدّب مع الله، وذلك بالحلاص العبادة له، وترك عبادة ما سواه، والإيسمان به، وبكل ما أخبر به سبحانه في كتابه العظيم، على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، عن أسمائه وصفاته وعن الآخرة، والجنة والنار، والحساب والجزاء وغير ذلك، يجب على كل مكلف أن يؤمن بالله، وأن يخصه بالعبادة، وألا يشرك به شيئاً سبحانه وتعالى، فأعظم الأدب توحيد الله، والإخلاص له، وأعظم سوء الأدب، الشرك بالله وصرف بعض العبادة لغيره سبحانه وتعالى، يقول الله حل وعلا: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُواْ إِلا إِيَّاهُ} (أ)، ويقول سبحانه: {وما أُمرُوا إلَّ المَعْبُدُوا الله مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًاء} (3)، ويقول: {ولَقَدْ بَعَثْنَا في كُلِّ لَيَعْبُدُواْ الله وَاجْتَنبُواْ الطَّاغُوتَ} في كُلِّ في كُلِّ وقول، إخلاص العبادة لله وأوجهه إخلاص العبادة لله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الإسراء، الآية 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الذاريات، الآية 56.

<sup>3 -</sup> سورة البينة، الآية 5.

<sup>4 –</sup> سورة النحل، الآية 36.

وحده، وترك عبادة ما سواه، وأن يُحَصَّ بالعبادة، من دعاء وحوف ورجاء وتوكل، ورغبة ورهبة وذبح ونذر، واستغاثة وغير ذلك، كما قال سبحانه: {قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شُرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنْ أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) {(1). وهذا يعلم أن ما يفعله الجهلة من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، والنذر هم والذبح هم، أن هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو عبادة غير الله، وهذا داخل في قوله حل وعلا: {وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } وَمَا الله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَليه الْجَنَّة وَمَأُواهُ النَّارُ } (قي قوله عز وجل: {وَلَوْ أَشْرِكُ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَليه النَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَإَلَى مَا لَكُ وَإِلَى اللّهُ لاَ يَعْفِرُ أَن يُشْرِكُ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا الله وَيَغْفِرُ أَن يُشْرِكُ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا الله لاَ يَعْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا الله لَهُ لَهُ وَلَكَ لَمَن يَشَاء } (قَلْ ذَلِكَ لَمَن يَشَاء } (قَلْ ذَلْكَ لَمَن يَشَاء } (قَلْ أَلْ لَهُ لَهُ يَعْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَعْفِر أَن الله لا يَعْفِرُ أَن يُشَوَلُ بِهِ وَيَعْفِر أَنْ أَلْهُ لَهُ يَعْفِرُ أَنْ يُشَاء } (قَلْ فَلَا لَهُ لَهُ يَعْفِرُ أَن يُشَوَلُ بِهِ وَيَعْفَر أَن الله وَلَا الله وَ

<sup>· -</sup> سورة الأنعام، الآيتان 162، 163.

 $<sup>^2</sup>$  – سورة الأنعام، الآية 88.

<sup>3 -</sup> سورة المائدة، الآية 72.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الزمر، الآية 65.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة النساء، الآية **48**.

فالواجب: تخليص العبادة لله وحده، وأن يُحَصّ بالعبادة من دعاء وحوف، ورجاء، وتوكل، وذبح، ونذر، وغير هذا كله لله وحده، والله يقول جل وعلا:  $\{e^{2} + e^{2} + e^$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة غافر، 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة يونس، الآية 106.

<sup>180</sup> سورة الأعراف، الآية 180.

سبحانه قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في استوائهم، كما أنه سبحانه يرضى ويغضب، ويرحم ويعطي ويمنع ويضحك، يرحم عباده جل وعلا، ويتكلم، كل ذلك على الوجه اللائت به، لا يشبه كلام عباده، ولا يشبه صفات عباده، {لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (أ)، ويقول سبحانه: {فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللّه اللهَ مَثْلُهُ إِنَّ اللّه يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (أ).

فدعاء غير الله من الأموات، أو الأصنام أو الكواكب أو الجن سوء أدب مع الله، وكفر به سبحانه وتعالى، وهكذا تأويل صفاته، كله من سوء الأدب مع الله، وهكذا سوء الظن به جل وعلا، كله من سوء الأدب مع الله، فالواجب على الجميع حسن الظن بالله، والاستقامة على دينه، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته، وبكل ما خبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب على الجميع، وعلى الجميع اتباع القرآن الكريم، والتمسك به، والحذر مما يخالفه، مع اتباع السنة

<sup>11</sup> سورة الشورى، الآية 11.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة النحل، الآية 74.

وتعظيمها، هذا هو الواجب على الجميع، اتباع القرآن والسنة وتعظيمها، والحذر مما يخالفهما.

نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعاً للفقه في كتابه، وسنة نبيه، والاستقامة على دينه، والحذر من كل ما يخالف شرعه، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان.

# 12- حكم الاحتجاج على ترك الأسباب بحديث السبعين ألفاً

س: هناك من يحتج على ترك الأسباب بحديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فما هو الرد عليهم؟ (1)

ج: هؤلاء السبعون ما تركوا الأسباب، إنما تركوا شيئين وهما: الاسترقاء والكي، والاسترقاء: هو طلب الرقية من الناس.

\_

<sup>-</sup> نشر في مجلة البحوث الإسلامية، العدد 46 لعام 1416هـ. - 199 -

وهذا الحديث يدل على أن ترك الطلب أفضل وهكذا ترك الكي أفسضل، لكن عند الحاجة إليهما لا بأس بالاسترقاء والكي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي من مرض أصابها وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تسسترقي لهم، فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك عند الحاجة إلى الاسترقاء، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: "الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي"(أ) وقد كوى عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه لما دعت الحاجة إلى الكي؛ لأنه سبب مباح عند الحاجة إليه، والاسترقاء: طلب الرقية أمّا إن رُقي من دون سؤال فهو مسن الأسسباب المباحة كالأدوية المباحة من إبر وحبوب وشراب وغير ذلك، أما الطيرة وهي محرمة ومن الشرك الأصغر إذا ردت المتشائم عن حاجته، لقول الله سبحانه: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ

 $<sup>^{-1}</sup>$  - أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث برقم  $^{-1}$ 

آياتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (1)، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: "الطيرة وسلم: "لا عدوى ولا طيرة" (2) وقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت عنده الطيرة: شرك الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة اللهم الله الفأل ولا تردّ مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك (4) وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ردّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك" قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: "أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك (5) رواه أحمد، فعلم مما ذكرنا من الأدلة أن التوكل لا يمنع تعاطي الأسباب، فالإنسسان يأكل ويشرب، فالأكل سبب للشبع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الأنفال، الآية 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب لا عدوى برقم 5772، ومــسلم في كتــاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة برقم 2222.

<sup>3 –</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الطيرة برقم 3910.

<sup>4 -</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب الطيرة، برقم 3919.

 $<sup>^{5}</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو ابن العاص مرقم 7005.

ولقوام هذا البدن وسلامته، وهكذا الشرب، ولا يجوز للإنسان أن يقول: أنا لا آكل ولا أشرب وأتوكل على الله في حياتي وأبقى صحيحاً سليماً، فهذا لا يقوله عاقل وهكذا يلبس الثياب الثقيلة في الشتاء للدفء؛ لأنه يضره البرد، وهكذا يتعاطى الأسباب الأخرى من إغلاق الباب حذراً من السرّاق، ويحمل السلاح عند الحاجة وكل هذه أسباب مأمور بها الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، في أحد لبس السلاح وفي بدر كذلك، وفي أحد ظاهر بن درعين ولبس اللاّمة، وعليه المغفر حين دخل مكذ، وكل هذه أسباب فعلها صلى الله عليه وسلم وهكذا أصحابه رضي مكة، وكل هذه أسباب فعلها صلى الله عليه وسلم وهكذا أصحابه رضي

#### 13 مصير من لم تبلغه دعوة دين الإسلام

س: ما مصير من لا يعلم بأن دين الإسلام هو الدين الصحيح، والمقبول عند الله، ويعتقد ديناً غير الإسلام؟ (1)

ج: إذا كان المسئول عنه عاش بين المسلمين، وقد بلغه القرآن والسنة، ومع ذلك يعتقد ديناً غير دين الإسلام فحكمه

\_\_\_

اً - نشر في (جريدة المسلمون) العدد (711) 28 جمادى الأولى 1419هـ. - 202 -

حكم أهل الدين الذي اعتقده وهو الكفر؛ لأن الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم عن نبيه عليه الصلاة والسلام: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ الْمُرَيِّم عَن نبيه عليه الصلاة والسلام: {هَذَا بَلاَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنسَذَرُواْ للأَنذَرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} (1)، ويقول سبحانه: {هَذَا بَلاَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنسَذَرُواْ بِهِ} (2)، ويقول صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يسؤمن بالسذي أُرسلت به، إلا كان من أهل النار (3).

أما إن كان المسئول عنه قد عاش بين الكافرين الذين لم يبلغهم القرآن، ولا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه حكم أهل الفترة، وهم يمتحنون يوم القيامة، فمن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن عصى دخل النار؛ لأن الله سبحانه يقول: {وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (<sup>4</sup>). والله ولي التوفيق.

 <sup>19</sup> سورة الأنعام، الآية 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة إبراهيم، الآية 52.

<sup>3 –</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيـــمان، باب وحوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برقم 153.

<sup>4 -</sup> سورة الإسراء، الآية 15.

# 14- حكم من اكتفى بقول لا إله دون العمل بمقتضاها

س: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هل هذا حديث، وما معناه، وهل يكتفى الإنسان بقول: لا إله إلا الله دون العمل بمقتضاها؟ (1)

ج: جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن من قال: لا إله إلا الله صدقاً من قلبه دخل الجنة، وفي بعضها خالصاً من قلبه، وفي بعضها: "أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله"(2) وفي بعضها يقول عليه الصلاة والسلام: "أُمرت أن أُقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة

<sup>· -</sup> نشر في (جريدة المسلمون) العدد (711) بتاريخ 28 جمادي الأولى 1419هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – أخرجه البخاري في كتاب الإيــمان، باب: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَــوُاْ الزَّكَــاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ} برقم 25، ومسلم في كتاب الإيــمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولــوا لا إلــه إلا الله برقم 21.

ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله"(1).

والأحاديث كلها يفسر بعضها بعضاً، والمعنى أن من قال: لا إلــه إلا الله صادقاً من قلبه مخلصاً لله وحده وأدى حقها بفعل ما أمر الله، وترك مــا حرم الله، ومات على ذلك دخل الجنة، وعصم دمه وماله حال حياته، إلا بحق الإسلام.

فالواجب على جميع المسلمين أن يتقوا الله ويخلصوا له العبادة، وأن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى جميع الثقلين، الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي وعليهم مع ذلك أن يؤدوا فرائض الله، وأن يتركوا محارم الله، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، وأن يتبرءوا من كل ما يخالف ذلك من جميع أديان المشركين. فمن مات على ذلك دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن أتى شيئاً

<sup>1 –</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإيــمان، باب: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَــوُاْ الزَّكَــاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ} برقم 25، ومسلم في كتاب الإيــمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولــوا لا إلــه إلا الله برقم 22.

من المعاصي، ومات على ذلك ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفر له فضلاً منه وإحساناً من أجل توحيده وإيهانه بالله وبرسوله صلى غفر له فضلاً منه وإحساناً من أجل توحيده وإيهانه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وسلامته من الشرك، وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم يخرجه الله من النار، بعد التطهير والتمحيص ويدخله الجنة؛ لقول الله عز وجل: {إنَّ الله لا يَغْفُرُ أَن يُشْرِكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ فَهو معلق بمشيئة الله، فقد يعفو له سبحانه عنه فضلاً ورحمةً منه ما دونه فهو معلق بمشيئة الله، فقد يعفو له سبحانه عنه فضلاً ورحمةً منه بدون شفاعة أحد، وقد يغفر له سبحانه بسفاعة الأنبياء والصالحين والأفراط وغيرهم ممن يأذن الله لهم بالشفاعة من المؤمنين كما قال تعالى: {مَن ذَا الّذي يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى} (دَ)، وقال عز وجل: {وكم مّن مَلك في لهي الله في الله الله المن الرّقضي إلّا لِمَنِ ارْتَضَى} وقال عز وجل: {وكم مّن مَلك في

 $<sup>^{1}</sup>$  - سورة النساء، الآية 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة، الآية 255.

<sup>3 -</sup> سورة الأنبياء، الآية 28.

السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَــشَاء وَيَرْضَى } (1).

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشفع يوم القيامة لكشير من العصاة من أمته الذين دخلوا النار بذنوهم، عدة شفاعات، فيحد الله له حداً في كل شفاعة، فيخرجهم من النار، وتسشفع الملائكة، والأنبياء والصالحون والأفراط، بعد إذنه سبحانه لهم، ويبقى في النار بقية من العصاة لم تشملهم الشفاعة، فيخرجهم الله سبحانه من النار بفضله ورحمت، ولا يبقى في النار إلا الكفار، فإلهم يخلدون فيها أبد الآباد، كما قال عز وجل في حقهم: {كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بخارِجِينَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بخارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ } (قال سبحانه في حقهم: {كُلمَا خَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَعيرًا } (كُلمَا خَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَعيرًا } (كُلمَا خَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَعيرًا } (ك).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النجم، الآية 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة، الآية 167.

<sup>3 -</sup> سورة المائدة، الآية 37.

<sup>4 -</sup> سورة الإسراء، الآية 97.

وقال عز وجل في حقهم: {فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَــذَابًا} أَلَا وقــال سبحانه وتعالى في حقهم أيضاً: {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيمُوتُوا وَلَا يُحَفَّـفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ } أَكُلُ فيرد عليهم سبحانه بقوله: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَــذُوقُوا فَمَا للظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ (37).

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا الذي ذكرناه هو قول أهـل الـسنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، نسأل الله أن يجعلنا منهم، والله ولي التوفيق.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النبأ، الآية 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة فاطر، الآيتان 36، 37.

# 15- شهادة أن لاَّ إله إلا الله تقتضــــــــــــــــــ القـــــول والعمـــل

س: هل "لا إله إلا الله" قول باللسان أو قول يحتاج إلى عمل؟ (1)

ج: هذه الكلمة هي أعظم الكلام الذي يتكلم به الناس وأفضل الكلام، وهي قول وعمل، ولا يكفي مجرد القول، ولو كفى مجرد القول لكان المنافقون مسلمين؛ لأهم يقولونها، وهم مع هذا كفار، بل في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم يقولونها باللسان من دون عقيدة ولا إيمان، فلا بد من قولها باللسان مع اعتقاد القلب وإيمان القلب بأنه لا معبود حق إلا الله.

ولا بد أيضاً من أداء حقها بأداء الفرائض، وترك المحارم؛ لأن هذا من حق لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: "أُمرت أن أُقاتل الناس حقى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحساهم على الله".

<sup>.</sup> -1 من برنامج (نور على الدرب) الشريط الرابع عشر.

<sup>- 209 -</sup>

وفي لفظ آخر: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلى الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل" متفق على صحته.

فالحاصل أنه لا بد من قول مع يقين، ومع علم ومع عمل، لا مجرد القول باللسان، فإن اليهود يقولونها، والمنافقون يقولونها، ولكن لا تنفعهم، لمّا لم يحققوها بالعمل والعقيدة، فلا بد من العقيدة بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن ما عبده الناس من أصنام ومن أشجار أو أحجار أو قبور أو أنبياء أو ملائكة أو غيرهم فإنه باطل، وأن هذا شرك بالله عز وجل، والإيمان حق لله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها: لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: {ذَلكَ بِأَنَّ اللّه هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ} (أ)، وقال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ السَدِّينَ فَالله الله مُخْلِصِينَ لَهُ السَدِّينَ عَبْدُ وإِيّاكَ نَعْبُدُ وإيّاكَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة لقمان، الآية 30.

<sup>5</sup> سورة البينة، الآية -2

نَسْتَعِينُ} (1)، وقال عز وجل: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ} (2)، وقال سبحانه: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} (3) وقال عليه الصلاة والسلام: "من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من وحد الله وكفر دون الله حرم ماله ودمه"، وفي لفظ آخر عند مسلم: "من وحد الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه". فدل على أنه لا بد من التوحيد والإخلاص لله.

ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن معلماً ومرشداً وأميراً وقائداً، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ادعهم إلى أن يوحدوا لله" (4)، وفي لفظ آخر: "ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم عليهم عليهم صدقة

<sup>1 -</sup> سورة الفاتحة، الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الإسراء، الآية 23.

<sup>3 –</sup> سورة الزمر، الآيتان **2**، **3**.

 $<sup>^{4}</sup>$  – أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم برقم 7372.

# تُؤخد من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم... "(1) الحديث.

فالخلاصة أنه لا بد من الإيمان بها قولاً وعملاً مع النطق، فيشهد أن لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة لما دلت عليه من التوحيد، وانقياد لحقها وقبول لذلك، وبراءة مما عُبد من دون الله تعالى. هكذا يكون الإيمان بهذه الكلمة، يقولها عن يقين وأنه لا معبود بحق إلا الله، وعن علم ليس فيه جهل ولا شك، وعن إخلاص في ذلك لا رياء ولا سمعة، وعن محبة لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص، وعن صدق، لا كالمنافقين يقولونها باللسان ويكذبونها في الباطن.

ومع قبول لما دلت عليه من التوحيد وانقياد لذلك، ومحبة لذلك، والتزام به مع البراءة من كل ما يُعبد من دون الله، والكفر بكل ما يُعبد من دون الله، كما قال سبحانه: {فَمَنْ يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَد اسْتَمْ سَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصامَ

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة برقم 1395، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم 19.

# لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ

والكفر بالطاغوت معناه البراءة مما عُبد من دون الله، واعتقاد بطلانه، وأن تتبرأ من عبادة غير الله، وتعتقد بطلان ذلك، وأن العبادة بحق هي لله وحده سبحانه وتعالى ليس له شريك في ذلك، لا ملك ولا نبي ولا شـــجر ولا حجر ولا ميت ولا غير ذلك.

### 16- إقامة الحجة ببيان الحق بأدلته

س: هل يُشترط في إقامة الحجة على قوم أن يكون الداعية عالماً مجتهداً أم يكفي أنه يعرف الحق بدليله إذا كانت المسألة من مسسائل العقيدة كدعاء غير الله وعبادة القبور ونحوه؟ (2)

ج: يكفي إقامة الحجة ببيان الحق بأدلته لمن ترك الحق ونصيحته وتوجيهه للخير من أهل العلم وإن لم يكونوا مجتهدين،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة، الآية 256.

<sup>- 213 -</sup> نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1569) بتاريخ 17 رجب 1417هـ. - 213 -

بل يكفي كونهم يعلمون الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يدعون إليه وفيما يأمرون به، وعلى المدعو إلى الله أن يقبل الحق وأن يحذر التكبر والإصرار على الباطل وإذا كانت عنده شبهة فليسأل عنها أهل العلم بأسلوب حسن وتواضع ونية صالحة ومتى أصلح العبد النية وبذل وسعه في طلب الحق يسر الله أمره، ومنحه التوفيق كما قال الله عز وجل: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَحْرَجًا (2) وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسبُ} لا يَحْتَسبُ الله يَجْعَل لَهُ مَنْ أَمْسِه أَلُهُ يَجْعَل لَّهُ مَنْ أَمْسُوه فَرْقَاناً وَيُكفِّر عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ } والفرقان هو النور والبصيرة والعلم النافع، وفق الله المسلمين لكل خير، وأصلح قادهم إنه سميع قريب.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الطلاق، الآيتان 2، 3.

<sup>4</sup> سورة الطلاق، الآية -

<sup>3 -</sup> سورة الأنفال، الآية 29.

### 17- العذر بالجهل والتفصيل في ذلك

س: لقد أجبت يا سماحة الشيخ على أحد الأسئلة المطروحة من أحد السائلين فيما يتعلق بالعذر بالجهل، متى يُعذر ومتى لا يُعذر، وذكرت بأن الأمر فيه تفصيل، وثما ذكرت بأنه لا يُعذر أحد بالجهل في أمور العقيدة، أقول يا سماحة الشيخ إذا مات رجل وهو لا يستغيث بالأموات ولا يفعل مثل هذه الأمور المنهي عنها إلا أنه فعل ذلك مرة واحدة فيما أعلم، حيث استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أن ذلك حرام وشرك، ثم حج بعد ذلك دون أن ينبه أحد على ذلك، ودون أن يعبم أخلى مؤلسم أطن حتى توفاه الله وكان هذا الرجل يُصلي ويستغفر الله لكنه لا يعرف أن تلك المرة التي فعلها وهو يجهل مشل ذلك، هل يُعتبر مشركاً؟ نرجو التوضيح والتوجيه جزاكم الله خيراً. (1)

 $<sup>^{1}</sup>$  – من برنامج (نور على الدرب) الشريط الثامن.

<sup>- 215 -</sup>

ج: إن كان من ذكرته تاب إلى الله بعد المرة التي ذكرت، ورجع إليه سبحانه واستغفر من ذلك زال حكم ذلك وثبت إسلامه، أما إذا كان استمر على العقيدة التي هي الاستغاثة بغير الله ولم يتب إلى الله من ذلك فإنه يبقى على شركه ولو صلى وصام حتى يتوب إلى الله مما هو فيه من الشرك.

وهكذا لو أن إنساناً يسب الله ورسوله، أو يسب دين الله، أو يستهزئ بدين الله، أو بالجنة أو بالنار فإنه لا ينفعه كونه يُصلي ويصوم، إذا وجد منه الناقض من نواقض الإسلام بطلت الأعمال حتى يتوب إلى الله من ذلك هذه قاعدة مهمة، قال تعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} أَنُ وقال سبحانه: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلَكَ يَعْمَلُونَ} أَنُواً مَنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدُ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإِلَى الله عليه وسلم ماتت فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ (66)} وأمُّ النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في الجاهلية واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليستغفر لها فلي في الجاهلية واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليستغفر لها فله في ذن له.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الأنعام، الآية 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الزمر، الآيتان 65، 66.

وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أبيه: "إن أبي وأباك في النار" (1) وقد ماتا في الجاهلية.

والمقصود أن من مات على الشرك لا يُستغفر له ولا يُدعى له، ولا يُتصدق عنه إلا إذا عُلِمَ أنه تاب إلى الله من ذلك، هذه هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم، والله ولي التوفيق.

## 18- حكم العذر بالجهل في العقائد

س: حكم العذر بالجهل في العقائد وغيرها؟ (<sup>2)</sup>

ج: الجهل يكون فيما يمكن خفاؤه أما الأمور الظاهرة من الدين فلا يعذر فيها الجاهل كأمور التوحيد وأمور الصلاة لو قال: ما أعرف الصلاة وهو بين المسلمين، ما أعرف أن الصلاة مشروعة، أو ما أعرف الزكاة، أو ما أعرف النواع، أعرف النواع، أو قال: ما أعرف أن الزنا محرم ما يطاع، أو قال:

النار برقم النار باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار برقم  $^{-1}$  النار برقم  $^{-1}$  203.

<sup>.</sup> الشريط الثالث. -2 من أسئلة حج عام 1408هـ، الشريط الثالث.

ما أعرف أن اللواط محرم وهو بين المسلمين، ما يطاع، أو قال: ما أعرف أن الخمر محرم ما يطاع.

أما الذي يمكن جهله مثل بعض الصفات، صفات الله التي خفيت عليه أو ما درى ألها من صفات الله فأنكرها ثم علم وبين له ما يكفر بــذلك؛ لأن مثل هذا قد يجهل بعض الصفات أو مثل بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم جهلها ما درى عن بعض الحقوق التي تخفى على العامي أو ما أشبه ذلك أو إنسان في أطراف أمريكا أو أطراف أفريقيا في بعـض المحــلات البعيدة عن الإسلام، مثل هذا كأهل الفترة يبين له ولا يكفر حتى يبين له ويعلم فإذا ما أصر على ذلك وأصر على الكفريقتل.

الذي يتولاه مسلم أو الدولة المسلمة تحكم به عليه، والحاصل أنه يعذر بالجهل في المسائل التي قد يخفى مثلها ويكون حكمه حكم أهل الفترات إذا لقي الله حل وعلا.

والصحيح الذي جاءت به الأحاديث أنه يمتحن يوم القيامة ضمن أهل الفترة فإن أجاب إلى الحق دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وأما في الدنيا ينظر فيه إذا ظُنّ أنه يجهل، وولي الأمر إذا أراد أن يقيم الحدّ عليه التعزير عليه إن كان مثله يجهل هذا الشيء وينبهه لكن لا يترك الحد عليه

وهو بين المسلمين ممن يخفى على المسلمين مثل ما تقدم، يقول: أنا لا أعرف أن الناس يصلون، يقول: ما أدري عن الصلاة ولا أعرف الزكاة ولا أعرف الحهاد، هذا لا يطاع؛ لأن هذا من التلاعب بالدين.

### 19- توضيح الشرك الأكبر

س: نرجو من فضيلة الشيخ توضيح الشرك الأكبر أعاذنا الله وإياكم منه؟ (1)

ج: الشرك الأكبر مثل ما تقدم هو صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والدعاء بالأصنام أو الملائكة أو بالجن هذا الشرك الأكبر يقول: يا صاحب القبر أغثني أو انصرني أو أجرني أو أنا في حسبك

ا - سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام بتاريخ - سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام بتاريخ - 1418/12/27

وجوارك أو يقول للصنم أو للجن أو الملائكة أو الأنبياء يقول لهم بعد موهم كل هذا شرك أكبر نسأل الله العافية والسلامة، وهكذا لو استحل ما حرم الله كأن يقول: الزنا حلال أو الخمر حلال يكون كافراً كفراً أكبر، أو يقول: الربا حلال يكون كافراً كفراً أكبر هكذا لو أسقط ما أوجب الله واستحل إسقاط ما أوجب الله كأن يقول: الصلاة لا تجب أو صوم رمضان لا يجب على المسلمين أو يقول: الزكاة لا تجب أو الحج لا يجب على المستطيع يكون كافراً كفراً أكبر، نسأل الله العافية، فمن استحل ما حرم الله أو جحد ما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة يكون كافراً وهكذا من صرف العبادة أو بعضها لغير الله من دعاء أو صلاة أو طواف أو استغاثة أو نذر للأصنام أو لأصحاب القبور أو للجن أو للملائكة أو للكواكب كله شرك أكبر نسأل الله العافية.

#### 20 حكم سب الدين

m: المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها هل تصبح طالقاً في الشرع كما نسمع من أكثر الناس؟ أفيدونا أفادكم الله (1).

ج: إذا سبت المرأة زوجها لا تكون طالقاً، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإذا سبها كما سبته قصاصاً لا يزيد على ذلك فلا بأس أيضاً، وإن سمح عنها فهو أفضل؛ لأن الله يقول: {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ للتَّقْوَى} (2).

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّاً"(3) أما سبها لدين زوجها المسلم فهو كفر أكبر يجب عليها المبادرة بالتوبة من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك.

<sup>· -</sup> نشر في مجلة الدعوة، العدد 1544، بتاريخ 1417/1/20هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة، الآية 237.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع برقم 2588.

# 21- حكم قضاء المرتد للعبادات بعد عودته للإسلام

س: إذا ارتد مسلم عن دينه سنوات عديدة ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى فهل عليه قضاء الصوم والصلوات المكتوبة التي تركها خلال الردة؟ (1)

ج: إذا ارتد المسلم عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك ثم من الله عليه بالتوبة فليس عليه قضاء ما ترك من صلاة وصوم زمن الردة؛ لقول الله سبحانه: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} (ك)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تحدم ما كان قبلها"(3) وهذا هو أصح أقوال

<sup>1 -</sup> نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الثاني، السنة السابعة عام 1394هـ.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة الأنفال، الآية 38.

<sup>3 –</sup> أحرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله برقم 121 بلفظ: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها".

أهل العلم للآية المذكورة والحديث المذكور وما جاء في معنى ذلك؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يأمروا من أسلم من المرتدين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره بقضاء ما تركوا من الصلاة والصوم وهم أعلم الناس بشريعة الله بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولأن في إلزامه بقضاء ما ترك من الصلاة والصوم تنفيراً له من العودة إلى الإسلام وهكذا الزكاة لا يقضي ما ترك منها؛ لأنها تصح من المسلم ولا يطالب بها سواه فهى كالصلاة والصوم.

## 22 حكم تسمية الشرك الأكبر أصغر

س: ما حكم من يسمي الشرك الأكبر أصغر إذا كان لا يصحبه اعتقاد ونية مثل دعاء غير الله؟ (1)

ج: الشرك الأكبر ما يسمى أصغر، والأصغر لا يسمى أكبر، كلّ له حده، فالشرك الأكبر له شأن والأصغر له شأن، فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات أو للكواكب

<sup>10</sup> من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط رقم 10 - 1 - 223 -

أو للأصنام والذبح لها هذا شرك أكبر لا يسمى أصغر، هذا شرك المشركين أبي جهل وأصحابه هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله، فالذي يدعو البدوي أو يدعو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو يدعو الحسين بن علي أو الحسن بن علي أو فاطمة أو يدعو العيدروس أو يدعو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم أو يطوف بقبورهم يرجو شفاعتهم أو ما أشبه ذلك هذا العمل شرك أكبر وهذه عبادة الأوثان نعوذ بالله، وهذه عبادة أبي جهل وأشباهه من أهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

أما الشرك الأصغر مثل والنبي، وبالنبي، والكعبة، وما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، هذا هو الشرك الأصغر، وإذا حلف بالنبي أو الأمانة أو بفلان بقصد أن النبي مثل الله يعظم أو أن علياً مثل الله صار هذا شركاً أكبر نعوذ بالله.

ومصيبة التعلق بالأموات في غالب البلاد مصيبة كبرى عظيمة يجب التنبه لها من إخواننا الحجاج وغيرهم، ويجب على العلماء التنبه لها أيضاً؛ لأنها أعظم المصائب وأعظم الذنوب فالشرك من أعظم الجرائم كما قال عز وجل: {إنَّ اللّهَ لاَ يَغْفَرُ

أَن يُشْرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} (1) وقال سبحانه: {ولَكُو لُكُو لُكُو لُكُو لُكُو لُكُو لَكُم لُونَ} (2) وقال تعالى: {إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ الشَّرِكُو لُكَ لَكُو لَكَبُعُم لَّا كَانُو لَا يَعْمَلُونَ} (2) وقال تعالى: {إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (3) فِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأُواهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (6) فِالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى كل مسلم أن يهتم بهذا الأمر ولا سيما إذا كان في بلاد يقع فيها هذا الأمر من كمصر والسشام والعراق وأشباههم، يجب أن يهتم بهذا وأن ينصح إخوانه، ينصح من يفعل هذا ويُخذرهم من هذا الشرك الوحيم ويبين لهم أن هذا يناقض قول لا إلله ويخالفها والله المستعان.

### 23- التفصيل في لفظ الكفر

س: الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح بأن الكفر كفران فما هما؟ (4)

<sup>1 -</sup> سورة النساء، الآية 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنعام، الآية 88.

<sup>3 -</sup> سورة المائدة، الآية 72.

 $<sup>^{4}</sup>$  - من أسئلة حج عام  $^{1415}$ ه...، الشريط رقم  $^{7/49}$ .

<sup>- 225 -</sup>

ج: الكفر كفران، كفر دون كفر، وكفر أكبر كترك الصلاة، فإنه كفر أكبر؛ أما النياحة على الميت والطعن في الأنساب فهو كفر أصغر، والحلف بغير الله كفر أصغر، والنياحة على الميت كفر أصغر وعليها كلها أدلتها.

### 24- مسألة في البراءة

#### من المشركين واعتقاد كفرهم

س: سمعت مؤخراً أن من لم يُكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر، كما أن من يشك في كفر تارك الصلاة أو المستهزئ بحد من حدود الله فهو كافر، فهل هذا صحيح؟ (1)

ج: قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم متى علم المؤمن ذلك، واتضح له كفرهم وضلالهم.

كما قال الله عز وحل في كتابه العظيم: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ كَالَهِ مَّا تَعْبُدُونَ (26) إلَّا الَّذي فَطَرَني فَإِنَّهُ

- 226 -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - من برنامج (نور على الدرب) الشريط الخامس عشر.

سَيهُدينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلَمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) \( ^1 \). أي لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين والبراءة منهم، والإيسمان بأن الله هو معبودهم الحق سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: {قَدْ كَانَتْ لَكُحَمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْصَاء تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ وَحْدَهُ } (2) وهذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنها والأنبياء جميعاً. البراءة من عابد غير الله، واعتقاد كفرهم وضلاهم حيي يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى.

فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابد غير الله، وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه، كما حكى الله عن إبراهيم والأنبياء جميعاً، وهكذا قوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِالله فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَة الْوُثْقَى لاَ

<sup>· -</sup> سورة الزخرف، الآيات 26- 28.

<sup>4</sup> سورة المتحنة، الآية -2

# انفصام لَهَا $\{^{(1)}$ .

والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، وأن الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده، وأن يؤمن به، وأن يعتقد أن الله وحده هو المستحق للعبادة، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام وأشجار وأحجار أو جن أو ملائكة أو غير ذلك فإنه معبود بالباطل.

قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ} (2). الْبَاطِلُ} (2).

فالمؤمن إذا علم أن فلاناً يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه واعتقاد بطلان ما هو عليه، وتكفيره بذلك إذا كان ممن بلغته الحجة، أي كان بين المسلمين، أو علم أنه بلغته الحجة، كما قال تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَى هَلَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ}(3)،

 <sup>1 -</sup> سورة البقرة، الآية 256.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحج، الآية 62.

<sup>19</sup> سورة الأنعام، الآية -3

# وقال تعالى: {هَذَا بَلاَغُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ}(1).

فالله أوحى القرآن لنبيه عليه السلام وجعله بلاغاً للناس، فمن بلغه القرآن أو السنة ولم يرجع عن كفره وضلاله وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره.

ومن هذا الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار "(2) أخرجه مسلم في صحيحه.

فبيّن عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان متى بلغه ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات و لم يؤمن به صار من أهل النار – أي صار كافراً من أهل النار؛ لكونه لم يستجب لما بلغه عن رسول الله.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة إبراهيم، الآية 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه مسلم في كتاب الإيــمان، باب وجوب الإيــمان برسالة نبينا محمد صــلى الله عليه وسلم برقم 153.

وهذا معنى قوله تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ}، وقوله سبحانه: {هَذَا بَلاَغُ لِّلنَّاسَ وَلَيُنذَرُواْ به}.

وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله"(1) وفي لفظ آخر: "من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه "(2) فجعل تحريم الدم والمال مربوطاً بقوله "لا إله إلا الله"، وتوحيده لله وكفره بالطاغوت فلا يحرم ماله ودمه حتى يوحد الله، وحتى يكفر بالطاغوت – أي يكفر بما عبد من دون الله لأن الطاغوت هو ما عبد من دون الله، ومعنى الآية الكريسمة: {فَمَنْ فَكُورُ بِالطَّاعُونَ وَيُؤْمِن بِالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفسصام لَهَا} (3).

<sup>1 –</sup> سبق تخريجه.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أخرجه أحمد في مسند القبائل، حديث طارق بن أشيم رضى الله عنه برقم  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> سورة البقرة، الآية 256.

والذي يعلم الكافر وما عليه من باطل ثم لا يكفره أو يشك في كفره معناه أنه مكذب لله ولرسوله، غير مؤمن بما حكم الله عليهم من الكفر كاليهود والنصارى فهم كفار بنص القرآن، ونص السنة، فالواجب على المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم، ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم يكون مثلهم؛ لأنه مكذب لله ولرسوله شاك فيما أخبر الله به ورسوله، وهكذا من شك في الآخرة، شك هل هناك جنة أو لا، أو هل هناك نار أو لا، أو هل هناك بعث أو لا، وهل يبعث الله الموتى، فليس عنده إيمان ويقين فهذا كافر حتى يؤمن بالبعث والنشور، وبالجنة والنار، وأن الله أعد الجنة للمتقين، وأعد النار للكافرين، فلا بد من الإيمان بهذا بإجماع المسلمين.

وهكذا من شك أن الله يستحق العبادة، يكون كافراً بالله عز وجل؛ لأن الله سبحانه يقول: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الله سبحانه يقول سبحانه: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ

<sup>1 -</sup> سورة لقمان، الآية 30.

تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ} (1)، وقال تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (2)، وقال: {وَيَاكَ نَسْتَعِينُ} (2)، وقال: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء} (3). والآيات في هذا كثيرة.

وهكذا من شك في الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا أعلم أن محمداً رسول الله أم لا؟ أي عنده شك فيكون حكمه حكم من أنكر الرسالة أو كذب بما يكون كافراً حتى يؤمن يقيناً أن محمداً رسول الله.

وهكذا المرسلون الذين بينهم الله، كهود ونوح وصالح وموسى وعيسى من شك في رسالتهم أو كذبهم يكون كافراً، وهكذا من استهزئ بالدين أو سب الدين يكون كافراً، كما قال تعالى: {قُلْ أَبِاللّه وَآيَاتِه وَرَسُولِه كُنتُمْ تَسْتَهْزؤُونَ (65) لاَ تَعْتَذرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانكُمْ } (4).

 <sup>1 -</sup> سورة الإسراء، الآية 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الفاتحة، الآية 5.

<sup>3 -</sup> سورة البينة، الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة التوبة، الآيتان 65، 66.

والذي يسب الدين ويسب الرسول مثل المستهزئ أو أقبح وأكفر.

أما من ترك الصلاة ولم يجحد وجوها فهذا فيه خلاف بين العلماء:

1- منهم من كفره، وهو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "(1) وقوله: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"(2).

2- وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا يكفر بـــذلك؛ لأنـــه لم يجحـــد وجوها، بل يكون عاصياً وكافراً كفراً دون كفر وشركاً دون شرك، لكن لا يكون كافراً كفراً أكبر. قاله جمع من أهل

<sup>1 –</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621، والنسائي في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة برقم 463، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم 1079، وأحمد في باقي مسسند الأنصار، حديث بريدة الأسلمي رضى الله عنه برقم 22428.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم  $^{2}$ .

العلم. ومن شك في كفر هذا لا يكون كافراً؛ لأنه محل اجتهاد بين أهل العلم، فمن رأى بالأدلة الشرعية أنه كافر وجب عليه تكفيره، ومن شك في ذلك، ولم تظهر له الأدلة ورأى أنه لا يكفر كفراً أكبر بل كفر أصغر فهذا معذور في اجتهاده، ولا يكون كافراً بذلك.

أما من جحد وجوبها وقال الصلاة غير واجبة، فهذا كافر عند الجميع، ومن شك في كفره فهو كافر نعوذ بالله، وهكذا من قال إن الزكاة لا تجب أي جحد وجوبه، فهذا يكفر بذلك؛ لأنه مكذب لله ولرسوله، ومكذب لإجماع المسلمين فيكون كافراً.

ومن شك في كفره فهو كافر بعدما يبين له الدليل ويوضح له الأمر، يكون كافراً بذلك لكونه كذب الله ورسوله، وكذب إجماع المسلمين.

وهذه أمور عظيمة يجب على طالب العلم التثبت فيها، وعدم العجلة فيها حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، وهكذا العامة يجب عليهم في ذلك أن يتثبتوا، وألا يقدموا على شيء حتى

يسألوا أهل العلم، وحتى يتبصروا؛ لأن هذه مسائل عظيمة، مسائل تكفير وليست مسائل خفيفة.

فالواجب على طلبة العلم وعلى أهل العلم أن يوضحوا للناس الحكم بالأدلة الشرعية، والواجب على من أشكل عليه شيء ألا يعجل وأن ينظر في الأدلة وأن يسأل أهل العلم حتى يكون على بصيرة وعلى بينة في ذلك، والله ولي التوفيق.

### 25- حكم موالاة الكفار

m: ما هي الموالاة المنهي عنها شرعاً  ${}^{(1)}$ 

ج: محبّة الكفار وإعانتهم على باطلهم، واتخاذهم أصحاباً وأحداناً ونحـو ذلك من كبائر الذنوب، ومن وسائل الكفر بالله.

فإن نصرهم على المسلمين وساعدهم ضد المسلمين، فهذا هو التولي، وهو من أنواع الردة عن الإسلام؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـواْ لاَ تَتَخذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَاء بَعْضُهُمْ

- 235 -

\_

 $<sup>^{1}</sup>$  – من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون).

أُوْلِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ} (1). وقال سبحانه: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْهَ وَالْيَوْمِ الْهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ إِنَّ اللّهَ وَقَالَ عَز وَجَلَ: {يَا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لاَ تَتَخِدُوا لاَ تَتَخِدُوا اللّهُ إِن كَنتُم مُّؤُمْنِينَ إِنَّ أُوتُواْ الْكَتَابَ مِن قَرِبُلِكُمْ وَاللّهُ إِن كُنتُم مُّؤُمْنِينَ } (1) والله ويا الله وي الله

# 26- حكم زيارة غير المسلمين لدعوتهم للإسلام

س: لي جيران غير مسلمين، وأحب أن أدعوهم، فما أحــسن طريــق لذلك؟ جزاكم الله خيراً (<sup>4)</sup>.

<sup>1 -</sup> سورة المائدة، الآية 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الجحادلة، الآية 22.

<sup>3 -</sup> سورة المائدة، الآية 57.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - نشر في مجلة الدعوة، العدد 1445، بتاريخ 1417/1/21هـ..

ج: عليك أن تدعوهم للإسلام بزيارهم أو بدعوهم عندك على طعام فتدعوهم لنصيحتهم، فهذا ليس من المحبة وضد الإيمان إذا كان المقصود دعوهم إلى الله وإرشادهم وتوجيههم وهكذا الفساق والعصاة من جيرانك أو أقاربك عندما تدعوهم لنصيحتهم وتوجيههم فهذا ليس من الموالاة وإنما المقصود من ذلك الدعوة والتوجيه.

#### 27 حكم قبول هدايا المشركين

س: عندنا مسجد يبنى وبجواره نصارى، والنصارى إذا أرادوا التبرع في بناء المسجد بالمال هل على المسلمين أن يأخذوا المال منهم؟ (1) ج: إذا كان فيه شرط يخالف الشرع فلا، أما التبرع المحرد فإنه ليس فيه

ض. على الله عليه وسلم قبل كثيراً من هدايا المشركين. شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل كثيراً من هدايا المشركين.

 $<sup>^{-1}</sup>$  من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من إحدى الجمعيات الإسلامية بلندن، أجاب عنه  $^{-1}$  سماحته بتاريخ 1419/2/6هـ.

#### 28 حكم إقامة المسلم في بلاد الكفر

س: ما هي نصيحتكم للإخوة والأخوات المقيمين في إنجلترا ولا يعملون ويتلقون معونة مالية من الحكومة؟ وأحياناً هم يحصلون على عمل ولكن لا يخبرون الحكومة فهل عملهم هذا يعتبر عملاً صحيحاً؟

ج: الواجب على جميع المسلمين المقيمين في بلاد الكفر، أن يهاجروا إلى البلاد الإسلامية التي تقام فيها شعائر الله إذا استطاعوا ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فإلى البلاد التي هي أقل شراً كما هاجر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة؛ لأن بلاد الحبشة ذلك الوقت أقل شراً مما يقع على المسلمين في مكة من الشر قبل فتح مكة، فإن لم يستطيعوا فعليهم أن يتقوا الله في محلهم، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم، وأن يؤدوا ما أوجب الله عليهم، ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة، إذا لم يترتب على ذلك ترك واجب أو فعل محظور، وليس لهم أخذ المساعدة إلا على الطريقة الرسمية التي قررتها الدولة، وليس لهم أن يكذبوا للحصول عليها،

وعليهم جميعاً أن يتقوا الله في كل شيء، وأن يحذروا ما لهى الله عنه، وأن يتفقهوا في القرآن والسنة فيما بينهم وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم، ولو بالمكاتبة أو من طريق الهاتف، أصلح الله أحوال المسلمين جميعاً وحفظ عليهم دينهم ومنحهم الفقه فيه، وكفاهم شر أنفسهم وشرأعدائهم إنه جواد كريم.

### مسألة في الموالاة

س: أب وأولاده في الجاهلية ثم تعلّم أحد أولاده وعرف الحق وأخبرهم وقال هذا حرام وهذا حلال فكان جواب الأب له: هذا وجدنا عليه آباءنا ونحن مثل قبيلة آل فلان، هل يحق للولد الموحد أن يواد والده وإخوانه الباقين أم لا؟ (1)

ج: إذا عرف الإنسان الإسلام وهداه الله لقبوله فليس له مــوالاة أهــل الشرك ولا مودهم ولو كانوا أقرب قريب، لقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًــا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَــوْ كَــانُوا آبَاءهُمْ أَوْ إَخْوَانَهُمْ أَوْ

\_

ية المكرمة. -1418/8/12 من ضمن أسئلة أجاب عنها سماحته بتاريخ -239 -

عَشِيرَتَهُمْ} (1) الآية من سورة المحادلة، ولكن عليه دعوهم إلى الله وترغيبهم في الخير والصبر على ذلك لعل الله يهديهم على يده فيكون له مثل أجورهم.

# 29- تكذيب بصدور فتوى السليب الصليب

الأخ الفاضل الدكتور محمد بن سعد الشويعر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد؛ الحمد لله عز وجل الذي سخر لهذه الأمة من يرعى أبناءها ويمد يد العون لهم كلما أرادوه، ويعلم الله كم أنا مسرور عندما أجد من يهتم برسائلي في وقت قل فيه أهل الخير إلا من رحم الله.

لقد بعثت لك يا دكتور محمد مجموعة من الأسئلة على فترات وطلبت في هذه الرسائل مجلة البحوث الإسلامية وبعض الكتب، وكانت عندي بعض الأسئلة كذلك فقمتم مشكورين بالإجابة عليها حير إجابة ولاقيى هذا العمل صدى جميلاً في نفسي

 <sup>1 -</sup> سورة الجحادلة، الآية 22.

ونفس أصدقائي الذين أخبرهم بذلك.

واليوم يا دكتور عندي استفسار عن أمر دار حوله جدل طويل وانقسسام عظيم وتناحر بين الأصدقاء والإخوة وذلك عندما وصلنا شريط فيه محموعة أسئلة طُرحت على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله بحموعة أسئلة طُرحت على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله الصليب؟ فأجابه الشيخ بجواز ذلك مما أثار موجة عارمة بين الجميع، وشخصياً ما كدت أصدق ذلك من هول ما سمعت وقد نصبت نفسسي عامي دفاع عن الشيخ ولكن موقفي كان ضعيفاً فالصوت صوت الشيخ حفظه الله - والقاضي عياض نقل الإجماع في كتاب الشفا عن كفر لابس الصليب. فأرجو يا دكتور أن توضح لنا الأمر فهنالك الكثير مسن الشباب المسلم ينتظر هذه الإجابة منك كونك من المقربين للشيخ - ففظه الله - أرجو أن تشفي صدورنا ويا حبذا لو أن سماحته شخصياً - يجيبنا على هذا الاستفسار.

ولا أخفيك القول أن صورة الشيخ قد اهتزت عند كثير من الشباب بعد سماع ذلك الشريط وأن كثيراً من أصحاب النفوس المريضة انتهزوها فرصة للنيل من مكانة الشيخ وتجريحه.

فلا تبخل علينا يا دكتور بما سيكون لك في ميزان عملك إن شاء الله، بما سيقطع الطريق على مرضى النفوس، وفقكم الله ورعاكم الله لما فيه خير هذه الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المرسل ج.ع.ع. الأردن - إربد

ولقد عرضت هذه الرسالة على سماحته – رحمه الله – فاسترجع وحوقل، وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم أملى عليَّ هذا الجواب الــــــذي بُعـــــث للمرسل.

من عبد العزيز بن باز إلى حضرة الأخ الكريم ج.ع.ع. وفقه الله لما فيه رضاه وثبته على دينه آمين<sup>(1)</sup>.

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد اطلعت على رسالتكم المؤرخة 14 ربيع الأول عام 1417هـ الموجهة لفضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر، حول الشريط المنسوب إليَّ وفيه فتوى عن جواز لبس الصليب، وأنني أجبت بجواز ذلك. فأحيطكم علماً أن هذا لم يصدر منى وأنه كذب علىَّ

ا - رسالة جوابية لسماحته صدرت من مكتبه في عام 1417هـ. - 242 -

ولا أصل لذلك، جازى الله من عمله بما يستحق، وليست هذه أول كذبة يفتريها بعض المغرضين علي وعلى غيري من أصحاب الفضيلة المسشايخ وغيرهم فقد سبقها كثير، ومن ذلك ما نشر عندكم في الأردن قبل شهر في صحيفة الرأي وغيرها من أين أقول بأن المرأة إذا ذهبت للعمل فهي زانية، فقد ابتسروا من كلمة لي صدرت منذ عشرين عاماً ما يوافق أهواءهم، وعنوالها: (حكم مشاركة المرأة الرجل في العمل) وقد نسشرت في مركز الدعوة الإسلامية بلاهور الباكستان – الطبعة الأولى في ربيع الثاني عام 1399هـ الموافق مارس 1979م، وضمن كتابنا مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول من ص (422–432) وقد طبع هذا الجزء عام 1408هـ الموافق 1987م وكان إعادة نشر المقالة هو الرد على أولئك، ونرفق لكم نسخة منها.

ولذا نرجو من فضيلتكم تزويدنا بنسخة من الشريط الذي نوهتم عنه للاطلاع وإجراء ما يلزم، جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على الحق الناصرين لدين الله المعينين على قمع البدع والأهواء، والسلام علىكم ورحمة الله وبركاته.

#### مفتي عام المملكة العربية السعودية

# 30- على الصحف والكُتّاب أن يعتنوا بنشر الكلمة الطبية والحذر من نشر المقالات الباطلة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد (1): فقد اطعلت على ما نشرته صحيفة الجزيرة الصادرة في 1419/1/11هـ للأخ الكريم سمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود المتضمنة إنكاره ما حصل من كثير من الكتّاب في الشاعر نزار وبيانه سوء ما صنعوا وشرحه بعض حال نزار المذكور. ولقد أحـسن وأجـاد وأدى الواجب في بيان الحق والتحذير من خلافه.

وإني لأشكره كثيراً على عمله الطيب ورده على دعاة الباطل ومروجيه. ولا شك أن الشاعر المذكور – إذا كانت حاله كما قال سمو الأمير عبد العزيز – جدير بالذم والتحذير من سيرته والفرح بموته لما في أشعاره من الفساد الكبير والكفر الصريح

<sup>...</sup> الجزيرة بتاريخ 1419/1/11هـ.. - -1419 - -244

وتشجيع دعاة الباطل ومروجي الرذيلة.

ولا شك أن الواجب على صحفنا وكتابنا أن يتقوا الله وأن ينصروا الحقوان يدعوا إليه وأن يعتنوا بنشر الكلمات الطيبة وأن يحذروا نشر المقالات الباطلة والكلمات التي تنصر الباطل وتمدح أهله؛ عملاً بقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوا أَنصَارَ الله } (1)، وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوا أَنصَارَ الله } (1)، وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللّه يَنصُر كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُم } (2)، وقوله عز وجل: {وَلَينصُرنَ اللّه مَن يَنصُرُه إِنَّ اللّه لَقَوِي تُعزِيزٌ (40) الله يَن إِن مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاة وَآتَوُا الزَّكَاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفَ وَنَهَوْا مَن الله عَن الله عَن وجل: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَاللّه عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41) } (3) وقوله عز وجل: {وَتَعَاونُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواْ الله إِنْ اللّه إِنْ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ عَلَى الْبُر وَالتَّقُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا

 <sup>14</sup> سورة الصف، الآية 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة محمد، الآية 7.

<sup>3 -</sup> سورة الحج، الآيتان 40، 41.

 <sup>4 -</sup> سورة المائدة، الآية 2.

بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ  $\{3\}^{(1)}$ .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيـمان"(2) وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إلها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمـن جاهدهم بيده فهو مؤمن وليس وراء ذلـك مـن الإيـمان حبـة خردل"(3).

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على المسلمين التواصي هذا والعمل بها والحذر مما يخالفها، ومعلوم أن الإنكار باليد يكون لولاة الأمر وغيرهم ممن يستطيع ذلك كالرجل مع أولاده وأهل بيته ورئيس الحسبة فيما جعل إليه ونحوهما.

<sup>-</sup> سورة العصر.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه مسلم في كتاب الإيــمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيــمان بــرقم  $^{2}$ 

<sup>.50</sup> من الإيمان برقم 240.  $^{3}$  - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم  $^{3}$  -  $^{246}$  -

ونسأل الله أن يوفق جميع المسلمين وجميع ولاة أمرهم وجميع الكتاب لكل خير، وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن ينصر بهم الحق وأهله وأن يخذل بهم الباطل وأهله إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

# 31- وجوب تعاون المسلم مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى

س: هل يجوز التعاون مع الجماعات الإسلامية العاملة في الساحة؟ وإلى أي مدى يمكن التعاون، نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً؟ (1)

ج: يُشرع التعاون مع جميع المسلمين على البر والتقوى، بل يجب ذلك مع الاستطاعة؛ لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ } (1) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ } (2) إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَلَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَلَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَلَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَلَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَلَوَاصَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَلَوَاصَوْا فَعَمْلُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

ومن التعاون على البر والتقوى ومن التواصي بالحق والصبر عليه، توضيح الأحكام الشرعية والتحذير من البدع وإيضاح العقيدة الصحيحة التي درج عليها سلف الأمة من أصحاب النبي

 $<sup>^{-1}</sup>$  من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من إحدى الجمعيات الإسلامية بلندن، أحــاب عنــه سماحته بتاريخ 1419/2/6هــ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة، الآية 2.

<sup>-</sup> سورة العصر.

صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان.

ومن التعاون والتواصي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهجر من يستحق الهجر؛ لقول الله عز وجل: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَوْلَيَاء بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقيمُونَ السَّلاَة وَيُوثِينَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّه إِنَّ اللّه وَرَسُولَهُ أُولَئكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّه إِنَّ اللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ } اللّه أَوْلَئكَ سَيرْحَمُهُمُ اللّه إِنَّ اللّه عَزِيزٌ حَكيمٌ } اللّه عَرَائيلَ عَزِيزٌ حَكيمٌ } الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئكَ بَمَا عَصَوا وَّكَائُوا أَيَعْتَدُونَ عَلَى لِسَانَ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَ بِمَا عَصَوا وَّكَائُوا أَيَعْتَدُونَ وَكَائُوا أَيَعْتَدُونَ وَعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَ بِمَا عَصَوا وَّكَائُوا أَيَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكرٍ فَعَلُوهُ لَبِعْشَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَلَا اللهُ وَرَكُوا اللهُ اللهُ وَرَكُولُ اللهُ وَلَاكُونُ اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ وَلَاكُ وَلَالُهُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُوا اللّهُ عَلَوهُ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَلَا اللّهُ وَلَاكُ إِلْهُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ وَلَالُهُ وَلَاكُوا اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ وَكُولُونَ عَن مُّنكُولُونُ لَا يَتَنَاهُونَ وَاللّهُ وَلَوْلُولُهُ لَلْهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَوْلُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُوا اللّهُ اللّهُ وَلَالُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراههم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "(3). وقوله صلى الله عليه وسلم:

<sup>· -</sup> سورة التوبة، الآية 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة، الآيتان 78، 79.

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم برقم 6011، ومــسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم 2586.

"الدين النصيحة قيل: لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" (1) أخرجه مسلم في صحيحه والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

## 32 حكم العمل في طباعة أوراق اليانصيب

س: يقول السائل: أنا أعمل في شركة تعمل في طباعة أوراق اليانصيب، فهل يجوز لي الاستمرار في العمل؟ أفتونا مأجورين<sup>(2)</sup>.

ج: لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، بل يجب عليك تركه؛ لقول الله عز وجل: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} (3)، وقوله سبحانه: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} يَتَّق اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَنْ أَمْرِه يُسْرًا} (4).

# 33- حكم من عقد بيعة لغير ولاة الأمور

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة برقم 55.

 $<sup>^{2}</sup>$  – من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من إحدى الجمعيات الإسلامية بلندن، أجاب عنه سماحتـ من بتاريخ 1419/2/6هـ.

<sup>2</sup> سورة الطلاق، الآية -3

<sup>4 -</sup> سورة الطلاق، الآية 4.

س: بعض الفرق المعاصرة تعقد البيعة لأمرائها الذين يختارو هم من أنفسهم، ويرون وجوب السمع والطاعة لهم،

وعدم نقض بيعتهم وهم تحت ولاة الأمراء الشرعيين الذين بايعهم عموم المسلمين. هل يجوز ذلك؟ أي بمعنى أن يكون في عنق الفرد أكثر من بيعة وما مدى صحة هذه البيعات؟ (1)

ج: هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها؛ لأنها تفضي إلى شق العصا، ووجود الفتن الكثيرة، والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فيسيرى اختلافاً كيثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعيضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"(2).

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن

 $<sup>^{1}</sup>$  – من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون).

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم 26 وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم 42، وأحمد في مسند الشاميين، حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم 16694.

أُمر بمعصية الله فلا سمع و $oldsymbol{\mathsf{W}}$  أُمر بمعصية الله فلا سمع و $oldsymbol{\mathsf{W}}$ 

وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف"<sup>(2)</sup>.

وقال صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة "(3).

والأحاديث في ذلك كثيرة جداً، كلها دالة على وجوب السمع والطاعـة لولاة الأمر في المعروف وعدم جواز الخروج عليهم، إلا أن يـأتوا كفـراً بواحاً عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان.

ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصا، والخروج على من رأى على ولي الأمر العام فوجب تركه، وحرم فعله، ثم إنه يجب على من رأى من أميره كفراً بواحاً أن يناصحه حتى يدع ذلك، ولا يجوز الخروج عليه، إذا كان الخروج يترتب عليه شر أكثر؛ لأن المنكر لا يُزال

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الأمراء في غير معصية الله برقم 1839.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي برقم 4340، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله برقم 1840، واللفظ لمسلم.

<sup>3 -</sup> أحرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم برقم 1855.

بأنكر منه، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، كشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، والله ولي التوفيق.

#### 34- حقيقة عقيدة الخوارج

س: ما ردكم على من يقول: إن عقيدة الخوارج كانت عقيدة سلفية وإلهم أي الخوارج سلفيون؟ (1)

ج: هذا قول باطل، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الخوارج: "تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي يحقر أحدكم صلاته مس صلاهم، وقراءته مع قراءهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم مسن الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم "في وفي لفظ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: إلهم "يقتلون أهل الأوثان"(3).

 $<sup>^{1}</sup>$  – من ضمن الأسئلة لسماحته من (مجلة الدعوة).

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَأَمَّا عَـادٌ فَــأُهْلِكُوا بِرِيحٍ} بريحٍ} بريحٍ} بريحٍ} بريحٍ

وقد علم من عقيدهم ألهم يكفرون العصاة من المسلمين، ويحكمون بخلودهم في النار؛ ولهذا قاتلوا علياً رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وغيرهم، فقاتلهم على وقتلهم يوم النهروان، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، والله الموفق.

### 35- حكم تبديع بعض أئمة أهل السنة

س: ما حكم تبديع جملة من أئمة أهل السنة بحجة أنهم أخطأوا في العقيدة مثل النووي وابن حجر وغير هما؟ (1)

ج: من أخطأ لا يؤخذ بخطئه، الخطأ مردود مثل ما قال مالك رحمه الله: "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكل عالم يخطئ ويصيب فيؤخذ صوابه ويُترك خطؤه، وإذا كان من أهل العقيدة السلفية ووقع في بعض الأغلاط، فيترك الغلط ولا يخرج بهذا من العقيدة السلفية إذا كان معروفاً باتباع السلف، ولكن تقعم منه بعض الأغلاط في بعض شروح الحديث أو في بعض الكلمات اليت تصدر

منه فلا يقبل الخطأ ولا يتبع فيه، وهكذا جميع الأئمة إذا أخطأ الشافعي أو أبو حنيفة أو مالك أو أحمد أو الثوري أو الأوزاعي أو غيرهم، يؤخذ الصواب ويترك الخطأ، والخطأ ما حالف الدليل الشرعي، وهو ما قاله الله ورسوله، فلا يؤخذ أحد من الناس إلا بخطأ يخالف الدليل، والواجب اتباع الحق، قال الله تعالى: {مًّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُررَى فَللَّهِ وَللرَّسُولِ وَلذي الْقُربَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبيلِ كَيْ لَا يَكُونَ وَللرَّسُولِ وَلذي الْقُربَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبيلِ كَيْ لَا يَكُونَ وَللرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} (أَن النَّهُوا}).

وقد أجمع العلماء على أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب اتباع ما جاء به وقبوله وعدم رد شيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام؛ للآية الكريمة المذكورة، وما جاء في معناها، ولقوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (2).

 <sup>1 -</sup> سورة الحشر، الآية 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النساء، الآية 59.

#### 36- بيان فرقة الأشاعرة

س: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أم لا وهل نحكم عليهم من المذهب أهم كفار؟ (1)

ج: الأشاعرة من أهل السنة في غالب الأمور ولكنهم ليسوا منهم في تأويل الصفات وليسوا بكفار بل فيهم الأئمة والعلماء والأخيار ولكنهم غلطوا في تأويل بعض الصفات، فهم خالفوا أهل السنة في مسائل منها تأويل غالب الصفات، وقد أخطأوا في تأويلها والذي عليه أهل السنة والجماعة إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه وتُمر كما جاءت مع الإيمان بألها حق وألها صفات ثابتة لله سبحانه على الوجه اللائق به عز وجل لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (2)، وقوله: {وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (6).

الشريط الرابع. -1

<sup>11</sup> سورة الشورى، الآية 11.

<sup>3 -</sup> سورة الإخلاص، الآية 4.

#### 37- التفصيل في فرق الشيعة

س: سماحة الشيخ نحن بحاجة ماسة لمعرفة أوجه الخلاف مع الشيعة نرجو توضيح عقائدهم نور الله بصائر الجميع؟

ج: الشيعة فرق كثيرة وليس من السهل أن يتسع للحديث عنها الوقت القليل، وبالاختصار ففيهم الكافر الذي يعبد علياً ويقول: يا علي، ويعبد فاطمة والحسين وغيرهم، ومنهم من يقول: جبريل عليه الصلاة والسلام خان الأمانة وأن النبوة عند علي وليست عند محمد، وفيهم أناس آخرون، منهم الإمامية – وهم الرافضة الاثنا عشرية – عباد علي ويقولون: إن أئمتهم أفضل من الملائكة والأنبياء، ومنهم أقسام كثيرة وفيهم الكافر، وأسهلهم وأيسرهم من يقول علي أفضل من الثلاثة وهذا ليس بكافر لكن مخطئ، فإن علياً هو الرابع والصديق وعمر وعثمان هم أفضل منه، وإذا فضله على أولئك الثلاثة فإنه قد أخطأ وخالف إجماع الصحابة ولكن لا يكون كافراً، وهم طبقات وأقسام ومن أراد ذلك فليراجع كلام الأئمة مثل الخطوط العريضة

لحي الدين الخطيب، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب أخرى ألفت في ذلك كالشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير وغير ذلك كتب كثيرة في مثل هذا الباب نوعت وبينت أغلاطهم وشرهم نسأل الله العافية، ومن أخبثهم الإمامية الاثنا عشرية والنصيرية ويقال لهم الرافضة؛ لأنهم رفضوه زيد بن علي لما أبي أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر وخالفوه ورفضوه، فما كل من ادّعى الإسلام يسلم له بأنه أصبح مسلماً، من ادعى الإسلام ينظر في دعواه، فمن عبد الله وحده وصدّق رسوله وتابع ما جاء به فإن هذا هو المسلم، وأما إذا ادعى الإسلام وهو يعبد الحسين ويعبد فاطمة ويعبد البدوي ويعبد العيدروس وغيرهم فهو ليس بمسلم، نسأل الله ملم الكون مسلماً، أو استهزأ بالدين أو ترك الصلاة ولو قال: إنه مسلم ما يكون مسلماً، أو استهزأ بالدين أو استهزأ بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بمحمد عليه الصلاة والسلام أو كذبه، أو قال: إنه جاهل أو قال: إنه ما أثم الرسالة ولا بلغ البلاغ المبين، كل هؤلاء كفرة، نسأل الله العافية.

#### 38- مسألة في فرقة الرافضة

#### س: رجل والداه من الرافضة كيف تكون معاملتهم؟

ج: يدعوهم إلى الله وينصح لهما ويتبرأ منهما إن علم منهما الباطل، لكن يتقي الله فيهما مثل ما قال الله جل وعلا: {وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا } (أ) يعني يُحسن فيهما وينصح لهما ويسدعوهما إلى الله ويسدعو لهما الله أن يعني يُحسن فيهما وينصح لهما والدان وعند الله لهما حق عظيم وهذا يهديهما فلا يعنف عليهما؛ لأهما والدان وعند الله لهما حق عظيم وهذا لو كانا كافرين يهوديين أو نصرانيين وأسلم هو فإنه يدعوهما إلى الله ولا يعنف مثل قوله جل وعلا: {وصاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}؛ لأن الوالدين ليس التعامل معهما مثل الناس الآخرين.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة لقمان، الآية 15.

#### 39- الفرق بين أهل السنة والشيعة

#### س: ما الفرق بين أهل السنة والجماعة والشيعة؟(1)

ج: هناك فرق بينهم. فالله ما جعل الناس سواء، لا يستوي الذين يعملون الصالحات والذين يعملون السيئات، وما يستوي الأبرار والفحار.

يجب التفريق بين الكفار والمسلمين وبين الشيعة وغيرهم، الشيعة مبتدعة وهم أقسام كثيرة: فيهم الرافضي وفيهم النصيري وفيهم الإسماعيلي، وفيهم أصناف أخرى وهم طبقات وأقسام، منهم عبدة أهل البيت يعبدون أهل البيت يدعوهم من دون الله يستغيثون بهم كالرافضة والنصيرية وأشباههم، هؤلاء كفار. نسأل الله العافية.

<sup>.6</sup> من أسئلة حج عام 1407هـ، شريط رقم -1 - -261

#### 40- بيان فرقة الإسماعيلية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ/م.س. إ. س. وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به دينه آمين.

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فقد سرني كثيراً اعتناقك مذهب أهل السنة والجماعة وترك ما عليه المكارمة الإسماعيلية من البدع والأهواء المخالفة للشرع المطهر، فالحمد لله على ذلك، وأسأل الله أن يمنحك الثبات على الحق وأن يوفقك للفقه في دينه والثبات عليه وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهداة المهتدين، وقد سررت كثيراً بزيارتك لنا في الطائف ليلة الأحد 1419/1/14هـ، وقد أخبرتك بأن الواجب على كل مسلم هو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من دين الله وإخلاص العبادة له والثبات على ذلك والدعوة إليه وهو الدين الحق الذي درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو الدي عليه أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا، وخلاصة ذلك

هي الإيسمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإحسلاص العبادة لله وحده دون ما سواه والحذر من كل ما يخالف شرع الله، كما قال الله عز وجل آمراً نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} (1)، وقال عز وجل: {قُلْ هَذَهِ سَبِيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعني وَسَبْحَانَ الله وَمَا أَنَا مَنَ الْمُشْرِكِينَ} (2)، وقال سبحانه: {وَأَنَّ هَذَا صَراطي مُستقيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبُعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلهِ ذَلكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلّكُمْ فَاتَبَعُوهُ وَلاَ تَتَّبُعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلهِ ذَلكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلّكُمْ تَقَيْماً لَتَقَلَّونَ } (3)، وأمر عباده سبحانه في سورة الفاتحة أن يسألوه الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، وأخبر سبحانه في سورة الفاتحة أن يسألوه الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، وأخبر سبحانه في سورة الشورى أنه نبيه صلى الله عليه وسلم يهدي إليه هداية البلاغ والبيان فقال سبحانه: {وَالنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4)، وقال عز وجل: {والسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مَن مَراط مُسْتَقِيمٍ وَالَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَلِي وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَلِي وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَالْعَالِينَا وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَاللَّالَّانِينَ وَا

<sup>1 -</sup> سورة آل عمران، الآية 31.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة يوسف، الآية  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> سورة الأنعام، الآية 153.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> – سورة الشورى، الآية 52.

اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالَدينَ فيهَا أَبَدًا ذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ} (1).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"<sup>(2)</sup>. وقال عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"<sup>(3)</sup>.

والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد أجبنا على أسئلتك التي سألت عنها في رسالة مختصرة قد طُبعت منذ سنوات،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة التوبة، الآية 100.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة حور إذا شهد برقم 2652، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة رضي الله عنهم ثم الله يلوغم برقم 2533.

 $<sup>^{2}</sup>$  ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم  $^{3}$ 

وهي إليك برفق هذه الرسالة لتطلع عليها وتقرأها على من شئت لعل الله يهدي بها من خالف السنة ويجعلك من أسباب هدايتهم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: "ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك هر النعم" (أ) متفق على صحته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلك مباركاً وأن يجعلك هادياً مهدياً وأن ينفع بك إخوانك المسلمين وأن يثبتنا وإياك على الهدى إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي برقم 3701، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 2406.

#### 41- حكم المعاملة مع الشيعة

س: أنا أعمل مدرساً ولدينا مدرسون من الشيعة وأنا أعمل معهم أريد منك النصيحة في المعاملة معهم؟ (1)

ج: تنصحهم وتوجههم إلى الخير وتعلمهم أن الـــرفض لا يجـوز وأن الواجب محبة علي والترضي عنه لكن من دون غلو، لا يقال: إنه يعلــم الغيب ولا إنه معصوم ولا يُدعى مع الله ولا يُستغاث به، وهكــذا فاطمة وهكذا الحسن وهكذا الحسين وهكذا جعفر الصادق وغيرهم، تعلمهم أن هذا هو الواجب، تنصحهم فإذا أصروا على البدعة فعليك أن تحجرهم ولو أهم معك في العمل تحجرهم ولا ترد عليهم السلام ولا تبدأهم بالسلام. أما إذا لم يظهروا بدعتهم ووافقوك على الظاهر فحكمهم حكم المنافقين تعاملهم معاملة المنافقين لا حرج، مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في المدينة من أظهر الإسلام وكف عن الشر يُعامل معاملة المسلمين وأمره إلى الله في الباطن.

<sup>· -</sup> من أسئلة حج عام 1415هـ شريط 6/49.

<sup>- 266 -</sup>

#### 42 حكم مجالسة أهل البدع

س: هل يجوز مجالسة أهل البدع في دروسهم ومشاركتهم؟(1)

ج: لا يجوز مجالستهم ولا اتخاذهم أصحاباً، ويجب الإنكار عليهم وتحذيرهم من البدع، نسأل الله العافية.

#### 43 حكم توظيف المبتدعة في الوظائف الدينية

س: أُناس عندنا في اليمن يبنون مساجد وفيهم خير ولكن لا يفقهون السنة ويوظفون فيها أُناساً مبتدعين يعني عقائدهم فاسدة، وأهل السنة يزاحمون فيها ويحتلون المساجد فما حكم عملهم هذا؟ (2)

ج: يكون العمل بالحكمة لا يكون بالشدة، أو بمراجعة ولاة الأمور حتى لا يكون شقاق وفتن وحتى يوظفوا أهل السنة والجماعة ولا يكون وراء ذلك فتنة، وإذا كان قد بناها أهل البدع لا بد أن يكون هناك حيلة حتى لا يقع فتنة؛ لألهم يقولون: نحن بنيناها لماذا تأخذو لها منا تغصبولها حطوا لكم مساجد أنتم يا أهل السنة، وعليهم أن يعالجوا الأمور بالهدوء حتى يوظف أهل السنة بالإمامة والأذان.

<sup>1 –</sup> نشر في مجلة الفرقان، العدد 100 في ربيع الثاني 1419هـ.

 $<sup>^{2}</sup>$  – من برنامج نور على الدرب.

#### 44 تنبيه وتحذير على نشرة مكذوبة (1)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد: فقد اطلعت على نشرة يوزعها الكثير من الناس عن جهل أو قصد سيء قد بدأها صاحبها بقول الله تعالى: {بَلِ اللّه فَاعْبُدُ وَكُن مِّنْ الشّاكِرِينَ} (2)، وذكر بعدها آيات ثم قال ما نصه: اهتم بإرسال هذه الآيات لتكون مجلبة خير ويمن ومال وفلاح، ثم ذكر بعد ذلك أنه تم توزيعها حول العالم وأن من اعتنى بها ربح ربحاً كثيراً ومن أغفلها أصيب بأنواع من الحوادث وذكر ألها تمنع المضرات وتجلب الفلاح والخير بعد أربعة أيام.

ونظراً إلى أن هذه النشرة لا أساس لها من الصحة بل هي كذب وافتراء وقول بغير علم واعتقاد ألها تجلب الخيرات وتدفع المضرات وأن من اعتنى هما ربح ومن أهملها أصيب بالحوادث اعتقاد باطل يخل بالعقيدة ويدعو إلى تعلق القلوب بهذه النشرة وانصرافها عن الله عز وجل.

<sup>1 –</sup> نشرت في محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الرابع، السنة الحادية عشرة عـــام 1398هـــ.

<sup>66</sup> سورة الزمر، الآية -2

فلهذا رأيت تحذير المسلمين منها ووصيتهم إتلافها أينما وجدت، وتنبيه إخوالهم على بطلالها، وأن اعتقاد ما فيها يخالف شريعة الله ويقدح في العقيدة؛ لأنه اعتقاد فاسد ليس له أساس من الصحة بل هو من الكذب على الله ودعوى باطلة، وهي من جنس الوصية المنسوبة إلى خادم البيي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن نبهنا على بطلانها وأنما كذب لا أساس لها من الصحة ولا لما ادعاه صاحبها، فهاتان النشرتان كلتاهما من أبطل الباطل، فالواجب على كل مسلم أن يحذرهما وأن يحذر منهما غيره عملاً بقول الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانَ }(1)، وقوله سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَاء بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ {(<sup>2)</sup> الآية. ولا شــــك أن هاتين النشرتين من المنكر الذي يجب النهى عنه ويجب على ولاة الأمور البحث عن مروجهما وعقابه بما يردعه وأمثاله. ونسأل الله أن يوفقنا والمسلمين للفقه في الدين والثبات عليه وإنكار ما خالفه، وأن يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما نسأله سبحانه أن يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا ويبطل كيدهم إنه

<sup>1 -</sup> سورة المائدة، الآية 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التوبة، الآية 71.

سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

#### 45 حكم عقيدة حزب البعث

س: هل نكفر رئيس العراق وحزبه البعثي لاعتقادهم بذلك أم لا؟ (1) ج: البعثيون كلهم كفار، سواء رئيس العراق أو غيره؛ لأنهم يرفضون الشريعة ويعادونها.

#### 46 الحكم على الحجاج بن يوسف

س: هل الحجاج بن يوسف كافر أم ظالم؟ (<sup>(2)</sup>

ج: عاص ظالم وليس بكافر.

#### 47 التفصيل في

#### الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله

س: سماحة الشيخ – لو سمحت – الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في بلاد الله هل هؤلاء كفار على الإطلاق مع ألهم يعلمون بـــذلك وهـــل هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم وهل

<sup>1 -</sup> نشر في مجلة الفرقان، العدد 100، في ربيع الثاني 1419هـ.

<sup>...</sup> الفرقان، العدد 100، في ربيع الثاني 1419هـ.. -  $^{2}$  -  $^{2}$ 

موالاهم للمشركين والكفار في مشارق الأرض ومغارها يكفرهم بذلك؟<sup>(1)</sup>

ج: هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، وعليهم أن يناصحوهم ويوجهوهم إلى الخير ويعلموهم ما ينفعهم ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وإلى تحكيم الشريعة وعليهم المناصحة؛ لأن الخروج يسبب الفتن والبلاء وسفك الدماء بغير حق، ولكن على العلماء والأخيار أن يناصحوا ولاة الأمور ويوجهوهم إلى الخير ويدعوهم إلى تحكيم شريعة الله لعل الله يهديهم بأسباب ذلك، والحاكم بغير ما أنزل الله يختلف، فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساوله لحكم الله، هذا كفر، وقد يحكم وهو يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة؛ إما رشوة، وإلا لأن الجند الذي عنده يطيعونه أو لأسباب أخرى هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم. أما إذا استحل ذلك ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين وألها أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله أو ألها حائزة، يكون عمله هذا ردة عن

<sup>.</sup> الشريط الثالث. من أسئلة حج عام 1408هـ. الشريط الثالث.

<sup>- 271 -</sup>

بحاكم، حتى لو هو من أحد أفراد الناس.

لو قلت إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك، ولو أنك ما أنت بحاكم، ولو أنك ما أنت الرئيس.

الخروج على الحكم محل نظر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان" (1) وهذا لا يكون إلا إذا وجدت أمة قوة تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعو فهم.

48 حكم من استحل الحكم بغير ما أنزل الله س: هل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟ (2)

ج: يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون بذلك كافراً.

- 272 -

الله عليه وسلم: "سترون..." برقم النبي صلى الله عليه وسلم: "سترون..." برقم 7056.

 $<sup>^{2}</sup>$  – نشر في مجلة الفرقان، العدد 100، في ربيع الثاني  $^{2}$ 

هذه أقوال أهل العلم جميعاً: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله، يكون كفراً دون كفر.

# 49- الهندوسية والبوذية والسيخ هل هي أديان

س: عرض التلفزيون مساء الجمعة 4 صفر هجري برنامج العالم الفطري، وكانت الحلقة عن الهند.

وفي مستهل مقدمته قال: حقاً إن الهند تسمى بلاد الأديان، ففيه نجد الهندوسية، البوذية، السيخ.. إلخ. فأرجو منكم إيضاح الآتى:

- هل الأديان التي ذكرها مقدم البرنامج كما يدّعي حقاً أديان؟

- وهل هي مُنــزلة ومُرسلة من عند الله؟<sup>(1)</sup>

ج: كل ما يدين به الناس ويتعبدون به يُسمى دينا، وإن كان باطلاً كالبوذية والوثنية واليهودية والهندوسية والنصرانية

<sup>1 - 1</sup> . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 - 1 . 1 -

وغيرها من الأديان الباطلة. قال الله سبحانه في سورة الكافرون: {لَكُمْ وَلِيَ دِينٍ} (1)، فسمَّى ما عليه عُبّاد الأوثان ديناً، والدين الحق هو الإسلام وحده، كما قال عز وجل: {إِنَّ الدِّينَ عندَ اللهِ الإِسْكُمُ وَاللهِ الإِسْكُمُ وَاللهِ الإِسْكُمُ وَقَال تعالى: {وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ } (3). وقال تعالى: {الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمُ تَعَلَى وَرَضيتُ لَكُمُ الإسلامَ دينًا } (4).

والإسلام هو عبادة الله وحده دون كل ما سواه، وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، وليس شيء من الأديان الباطلة مُنزلًا من عند الله ولا مرضياً له، بل كلها مُحدَثة غير منزلة من عند الله. والإسلام هو دين الرسل جميعاً، وإنما اختلفت شرائعه؛ لقوله تعالى: {لكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجًا} (5).

<sup>1 -</sup> سورة الكافرون، الآية 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة آل عمران، الآية 19.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران، الآية 85.

 <sup>4 -</sup> سورة المائدة، الآية 3.

<sup>5 -</sup> سورة المائدة، الآية 48.

## 50- الرد على نظرية: أن الإنسان أصله قرد

س: من المعروف أن بعض الناس يظنون بأن أصلهم حيوان لموافقتهم النظرية الغربية فما رأيكم في ذلك؟ (1)

ج: نظرية دارون تقول الإنسان أصله قرد وأن ابن آدم حيوان ينطق وكلنا حيوان، فالله خلق لابن آدم حياة وجعل له عقلاً ونطقاً ولكن هذه النظرية الخبيثة باطلة بإجماع أهل العلم، فالقردة أمة من الأمم والكلاب أمة من الأمم والخنازير أمة من الأمم والقطط أمة من الأمم وهكذا الأسود والنمور والفهود وغيرها، أما الإنسان فهو حيوان مستقل ناطق عاقل خلقه الله من ماء مهين، وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من طين فهو حيوان مستقل وأمة من الأمم قائمة وهم بنو آدم، والجن أيضاً أمة قائمة ختى النمل أمة. خلقوا من مارج من نار، وكل نوع من الحيوان أمة قائمة حتى النمل أمة.

<sup>.1</sup> من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط رقم 1 -  $^{1}$ 

#### 15- الرد على بعض شبه المستشرقين

س: يدعي المستشرقون أن الإسلام أبقى على شيء من الوثنية وذلك مثل تقبيل الحجر الأسود فكيف ترد عليهم؟ (1)

ج: ليست هذه وثنية، هذا أمر وضعه الله لنا لحكمة بالغة وليس لنا في هذا تشبه بالجاهلية ولا تعبد بالعبادة الجاهلية، والله يوجه أمره لعباده بما يسشاء سبحانه وتعالى، فإذا أمرهم بشيء صار شرعاً مستقلاً ليس له تعلق بالجاهلية، فقد كان من أمور الجاهلية أمور طيبة أقرها الإسلام، وكان من أمور الجاهلية الدية مائة من الإبل وأقرها الإسلام، وكان من أمور الجاهلية القسامة وأقرها الإسلام، وكذلك تقبيل الحجر واستلامه، وهذا فيه تعظيم الله وطلب مرضاته، وليس التبرك بالحجر أو الطلب للحجر ولكنه طاعة لله في استلام الحجر والركن اليماني، والله امتحن عباده بذلك هل يطيعون أم يعصون، فإذا أمرهم الله بشيء امتثلوا،

<sup>.</sup> الشريط السابع. -1407 من أسئلة حج عام -1407 - -276

واستلام الحجر الأسود والركن اليماني أقر الله ذلك فيهم ابتلاءً وامتحاناً هل يسمعون ويطيعون، هل يمتثلون ما شرع الله لهم أم لا؛ فلهذا لما قبّل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تصر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبّلك ما قبلتك.

كما كان من أمر الجاهلية إكرام الضيف، وبقي في الإسلام إكرام الضيف، وكل هذا وغيره من مكارم الأخلاق التي يحبها الله وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، وجميع الخصال الطيبة من أمر الجاهلية قد بقيت في الإسلام وأقرها الإسلام.

### باب في الرقى والتمائم

#### 52 العلاج بالرقية

س: امرأة تعاني من مرض خبيث وتعالجه بعلاج له آثار جانبية كتساقط الشعر، فضلاً عن أنه لا يقضي على المرض كلياً، وقد نصحها زوجها بالرقية عند بعض المرقين الذي اشترط ترك العلاج الطبي والاستمرار على الرقبة، فهل إذا استمرت على الرقية وتركت الأدوية تكون تركت الأخذ بالأسباب؟

على الرغم من أن الرقية قد تم العلاج بها حالات مماثلة وشفيت بإذن الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ (1)

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فالرقية كافية، والحمد لله.

\_\_\_\_

اً – نشر في مجلة الدعوة، العدد 1687، بتاريخ 29 ذي الحجة 1419هـ.. - 278 –

## 53 حكم خنق الراقي للمريض المصاب بالمس

س: هل يجوز للذي يعالج المرضى بقراءة القرآن الكريم أن يصرب ويخنق ويتحدث مع الجن؟ (1)

ج: هذا قد وقع شيء منه من بعض العلماء السابقين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد كان يخاطب الجني ويخنقه ويضربه حتى يخرج، أما المبالغة في هذه الأمور مما نسمعه عن بعض القراء فلا وجه لها.

#### 54 مسألة في الرقية

س: فضيلة الشيخ - حفظكم الله - كنت مع أحد الأصدقاء فقال لي إذا أردت كشف شيء مفقود عن طريق كتاب الله الكريم افعل الآتي:
1. تأتي بكتاب الله عز وجل وتفتح الكتاب على سورة الكهف وبالضبط على الآية {وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى

الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ {(1) إلى آخر الآية.

- 2. تأتي بمفتاح باب، شرط أن يكون باتجاه القبلة.
- 3. تضع المفتاح على السطر الذي فيه الآية في سورة الكهف.
- 4. تأتي بقطعة قماش نظيفة وتشهد على الكتاب وتجعله حراً.
- 5. تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات وتقول: اللهم إني أسألك بحق اسمك العظيم، وأسألك بحق كتابك العظيم، وأسألك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الكريم أن تخفي لنا الباطل وتظهر لنا الحق، اللهم إن كان فلان ابن فلان قد أخذ الغرض من بيت فلان أن تجعل هذا الكتاب يبرم. علماً حفظكم الله بأنه وقع سرقة في أحد البيوت فعملوا بهذا فأشر المؤشر على السارق فأخرجت النقود منه ويقول: إن هذا العمل ليس خارجاً عن آيات الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنرجو الجواب على هذا العمل بالتفصيل وجزاكم الله خيراً؟ (2)

 $<sup>^{1}</sup>$  - سورة الكهف، الآية 49.

 $<sup>^{2}</sup>$  - نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1660) بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419هـ. -  $^{2}$ 

ج: هذا العمل بدعة وباطل، ولا أصل له في الشرع المطهر، فالواجب تركه والتحذير منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (1) متفق على صحته، وفي رواية لمسلم رحمه الله: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (2) والله ولي التوفيق.

#### 55 حكم استعمال البخور لطرد الشياطين

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم/ سمير الأمير ع.م.س وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد<sup>(3)</sup>: فقد وصلنى كتابكم الكريم المرفق المشتمل على ثلاثة

1 - أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على حور فالصلح مردود بــرقم 2697، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور بــرقم 1718.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم  $^{2}$  . 1718

<sup>...</sup> سماحته برقم 237/خ و تاریخ  $^3$  من مکتب سماحته برقم  $^3$  –  $^3$ 

أسئلة وهذا جوابها: الثاني: يقوم بعض الناس باستخدام بخور يباع عند العطارين يسمى (نقض) يدعون أنها تطرد الشياطين؟

ج: لا أعلم لهذا العمل أصلاً شرعياً، والواجب تركه؛ لكونه من الخرافات التي لا أصل لها، وإنما تطرد الشياطين بالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك" (أ)، وقال له رجل: يا رسول الله ماذا لقيت البارحة من لدغة عقرب. فقال له صلى الله عليه وسلم: "أما إنك لو قلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك "(أ)، وقال عليه الصلاة والسلام: "من قال حين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء

<sup>1 –</sup> أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ مــن ســوء القضاء و درك الشقاء وغيره برقم 2708.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار، باب في التعود من سـوء القـضاء ودرك الشقاء وغيره برقم 2709.

حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح (1).

وأسأل الله أن يوقفنا وإياكم وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل به، إنـــه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

56 حكم تعليق التمائم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ع. غ وفقه الله لكل خير آمين.

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد (2):

فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ 1390/2/7هــ وصلكم

<sup>1 -</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى برقم 3388، وأبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح برقم 5088، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى برقم 3869، وأحمد في مسسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عثمان بن عفان رضى الله عنه برقم 529.

<sup>...</sup> صدر من مكتب سماحته برقم 986 وتاريخ  $^{2}$ 1390 هـ. -  $^{2}$ 

الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أن امرأة كلفتك أن تسأل عن جواز تعليق التمائم عليها وعلى أطفالها لحفظ الطفل من الشيطان أو القرينة؛ لكون أطفالها يموتون كان معلوماً.

والجواب: لا يجوز تعليق التمائم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من تعلق تميمة فقد تعلق تميمة فقد أشرك"(2).

والتمائم هي التي يسميها بعض الناس حرزاً، ويسميها بعضهم حجاباً، ويسميها بعضهم حجاباً، ويسميها بعضهم جامعة، وهي محرمة مطلقاً سواء كانت من القرآن الكريم أو غيره.

والواجب على المرأة المذكورة التوكل على الله والاعتماد عليه، ومن أخلص التوكل على الله فإن الله حسبه، ومعلوم أن موت أطفالها بقدر الله وليس بسبب شيطان ولا قرينة، والأجل محدد كما قال سبحانه: {وَلِكُلِّ أُمَّة أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ

<sup>1 -</sup> أخرجه أحمد في مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني برقم 16951.

<sup>. 16969</sup> أحرجه أحمد في مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني برقم  $^2$  –  $^2$ 

سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} (1)، فأرجو إشعارها بذلك ووعظها وإرشادها إلى ترك التعلق بالأسباب الواهية المفضية إلى الشرك، وفي الأسباب المشروعة كفاية؛ وهي ما شرع الله من التعوذات الشرعية والدعوات الطيبة والأدوية المباحة والرقية الشرعية، وما أشبه ذلك من الأسباب المشروعة والمباحة. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 <sup>1 -</sup> سورة الأعراف، الآية 34.

#### باب ما جاء في التبرك

#### 57 مسألة في التبرك

س: هل ثبت في السنة أن البركة الذاتية قد تكون لغير الأنبياء؟<sup>(1)</sup>

ج: لا نعلم شيئاً في هذا إلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله جعل في جسمه وعرقه ومس جسده بركة خاصة به عليه الصلاة والسلام، ولا يُقاس عليه غيره من العلماء وغيرهم، وما يفعله بعض الناس من التبرك ببعض الناس فهو غلط لا وجه له، وليس عليه دليل إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله جعل في عرقه بركة، وفي ريقه وفي وضوئه وفي شعره عليه الصلاة والسلام، ولهذا وزع شعره بين الناس في حجة الوداع، وأمر الصحابة أن يأخذوا من فضل وضوئه ومن عرقه عليه الصلاة السلام لما جعل الله فيه من البركة ولا يُقاس عليه غيره؛ ولهذا لم يتبرك الصحابة بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلى وهم

أفضل الناس بعد الأنبياء؛ فدلَّ ذلك على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما ما يفعله بعض الناس من التبرك ببعض العلماء أو ببعض العبد أو ببعض حدران الكعبة أو بكسوة الكعبة فكل هذا لا أصل له، بل يجب منعه.

### 58 حكم التبرك بقبره عليه الصلاة والسلام س: هل التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم جائز؟ (1)

ج: لا يجوز، بل هو بدعة ومن وسائل الشرك، فالتبرك بزيد أو عمرو أو بجدران الكعبة أو بما يشبهه أو بالأسطوانات هذه بدعة قد تفضي إلى الشرك إذا ظن أن البركة تحصل منها، أما إذا ظن أنها مشروعة فهذه بدعة والواجب ترك ذلك، وإنما شرع التبرك به صلى الله عليه وسلم، في حياته، وكذلك شرع الله التبرك بماء زمزم الذي جعله الله مباركاً.

لكن يجب على المؤمن التمسك بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر مما خالفها، والله ولي التوفيق.

\_

<sup>1418/12/25</sup> سؤال موجه لسماحته بعد كلمة ألقاها في المسجد الحرام بتاريخ -287 – -287

#### 59 التبرك بالكعبة

 $\omega$ : هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو آثارها  $^{(1)}$ 

ج: ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأشجارها وأحجارها، بــل من خصائص مكة ألا يعضد ولا يحش حشيشها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا الإذخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه؛ لأنه يكون للبيوت وقيون الحدادين وكذلك اللحد في القبر فإنه تسد به شقوق اللبنات، وعلى هذا فنقول إن حجارة الحرم أو مكة ليس فيها شيء يتبرك به بالتمسح به أو بنقله إلى البلاد أو ما أشبه ذلك.

<sup>....</sup> العدد 13127 بتاريخ 1419/12/12هـ..  $^{-1}$  -  $^{-1}$ 

#### باب ما جاء في الذبح لغير الله

#### 60- حكم الذبح لغير الله

س: ما القول فيمن ذبح في أحد قبب الأولياء، أي بقعة يوجد بها قبر من مات من المسلمين وهل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه بذلك؟ (1)

ج: إن كان الذابح ذبح لصاحب القبر فهذا شرك أكبر، فإن الذبح عبادة والعبادة حق من حقوق الله الخاصة به، ومن صرف شيئاً مما يستحقه الله إلى غيره فهو مشرك كافر، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمُمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوّلُ الْمُسْلَمِينَ (163) } (163)

وإذا كان الذبح لله عند هذا القبر فلا يجوز؛ لأنه بدعة ومن وسائل الشرك، والوسائل لها حكم الغايات في المنع. والله الموفق.

<sup>-</sup> صدر من مكتب سماحته برقم (1986) وتاريخ 1398/6/20هـ..

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنعام، الآيتان 162، 163.

# 61- حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله

س: سائل يقول: إن والده يذبح لغيره الله فيما قيل له عن ذلك، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له، فما الحكم في ذلك كله؟ (1) ج: إذا كان والده معروفاً بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن له الدعاء له والصدقة عنه حتى يعلم يقيناً أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول، اثنين أو أكثر ألهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رب أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، مع ألها ماتت في الجاهلية على دين

العدد (1648) بتاريخ 8 ربيع الأول 1419هـ. - نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1648هـ. - 290 -

الكفار، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلاً لا يدعى له، ولا يستغفر له، ولا يتصدق عنه، ولا يحج عنه، أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله، فهذا أمره إلى الله سبحانه، والصحيح من أقوال أهل العلم، أنه يمتحن يوم القيامة، فإن أطاع دخل الجنة، وإن عصى دخل النار؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.

#### باب ما جاء في النذر

#### 62 حكم النذر لغير الله

س: هذا يسأل يقول إن أباه كان يتعاطى أمور الشرك؛ يسأل الأموات، وينذر لهم، ويستغيث بالأموات، فهل يدعو له؟ (1)

ج: من مات على الشرك لا يدعى له، والله يقول جل وعلا: {مَا كُلنَّ وَالله يقول جل وعلا: {مَا كُلنَّ فِلْ الله وَالله وَا عَلَيْ الله وَالله وَال

<sup>.</sup> من أسئلة حج 1408هـ، الشريط الثاني.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التوبة، الآية 113.

### باب ما جاء في الاستغاثة بغير الله

# 63- حكم دعاء الأقطاب والأوتاد والاستغاثة بهم

س: سؤال من الأخ: ع. م. ح من اليمن يقول فيه: يوجد في بلادنا أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله بها من سلطان منها ما هو بدعي ومنها ما هو شركي وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، ويقرءون تلك الأوراد في مجالس الذكر أو في المساجد بعد صلاة المغرب زاعمين ألها قربة إلى الله، كقولهم: بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله، وكقولهم: يا أقطاب، ويا أوتاد، ويا أسياد أجيبوا يا ذوي الإمداد، فينا واشفعوا لله هذا عبدكم واقف، وعلى بابكم عاكف، ومن تقصيره خائف، أغثنا يا رسول الله وما لي غيركم مذهب، ومنكم يحصل المطلب، وأنتم خير أهل الله، وكقولهم: عمرة سيد الشهداء، ومن منكم لنا مدد أغثنا يا رسول الله، وكقولهم:

اللهم صل على من جعلته سبباً لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقًاً لأنوارك الرحمانية فصار نائباً عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية، نرجو بيان ما هو بدعة وما هو شرك وهل تصح الصلاة خلف الإمام الذي يدعو بهذا الدعاء؟ (1)

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: فاعلم وفقك الله أن الله سبحانه إنما خلق الخلق وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام ليعبد وحده لا شريك له دون ما سواه، كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلّا لَيُعْبُدُونَ}، والعبادة هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نحى الله عنه ورسوله. عن إيسمان بالله ورسوله وإخلاص لله في العمل كما قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُواْ إِلا إِيَّاهُ} (3)، أي أمر وأوصى بأن يُعبد وحده، وقال تعالى: {الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَن

<sup>1 -</sup> نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص 182 عندما كـــان سماحتـــه رئيـــساً للجامعة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الذاريات، الآية 56.

<sup>3 -</sup> سورة الإسراء، الآية 23.

<sup>-1</sup> سورة الفاتحة، الآيات -1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الزمر، الآيتان 2، 3.

<sup>3 -</sup> سورة غافر، الآية 14.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الجن، الآية 18.

به أو يستغيث به في دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه وما أشبه ذلك، وكأن يستعين الإنسان بالإنسان الحي الحاضر القادر، أو الغائب بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتبة ونحوها في بناء بيته أو إصلاح سيارته أو ما أشبه ذلك، ومن هذا الباب قول الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: {فَاسْتَغَاتُهُ الَّذِي مِن شيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهٍ } أو من ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب ونحو ذلك: فأما الاستغاثة بالأموات والجن والملائكة والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبر، وهو من حنس عمل المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزى والسلات وغيرهما، وهكذا الاستغاثة والاستعانة بمن يعتقد فيهم الولاية من الأحياء والنجاة من النار وأشباه ذلك، والآيات السابقات وما جاء في معناها من الأمور وإخلاص العبادة لله وحده؛ لأن العباد خُلقوا لذلك وبه أمروا كما المبق في الآيات، وكما في

<sup>15</sup> سورة القصص، الآية 15.

قوله سبحانه: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا} (1)، وقوله سبحانه: {وَمَا أُمْرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ} (2) الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا (3) متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "من مات وهو يدعو لله ندأ دخل النار (4) رواه البخاري، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: "إنك تأتي أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الله الله (5) وفي لفظ: "فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء، الآية 36.

<sup>5</sup> سورة البينة، الآية -2

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب إرداف الرجل خلف برقم 5967، ومــسلم في كتاب الإيــمان، باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل الجنة برقم 30.

<sup>4 -</sup> رواه البخاري في كتاب التفسير القرآن، باب قوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً} برقم 4497.

<sup>5 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا تأخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، بــرقم 15. ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم 19.

إلا الله وأني رسول الله"(1) وفي رواية للبخاري: "فادعهم إلى أن يوحدوا الله"(2) وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وحد الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل"(3).

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذا التوحيد هو أصل دين الإسلام وهو أساس الملة وهو رأس الأمر وهو أهم الفرائض وهو الحكمة من خلق الثقلين والحكمة من إرسال الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام، كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك، ومنها: قوله سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَحَلَ: وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ } في كُلِّ ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله عن وجل: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء برقم 1496.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم برقم .7372.

<sup>3 –</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيــمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولــوا لا إلــه إلا الله، ولفظه: "من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله..." الحديث برقم 23.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الذاريات، الآية 56.

أُمَّة رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنبُواْ الطَّاغُوتَ} (1)، وقوله سبحانه: {وَمَا أُمَّة رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُونِ وَاللّهَ وَاجْتَنبُواْ الطَّاغُوتَ} أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (2)، وقال مِن قَبْلُكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (2)، وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام إلهم قالوا لقومهم: {اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ } (3)، وهذه دعوة الرسل جميعاً كما دلت على ذلك الآيتان السابقتان.

وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة وخلع الآلهة المعبودة من دونه، كما قال عز وجل في قصة عباداهم قالوا لهود عليه الصلاة والسلام: {قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اللّه وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اللّه آبَاؤُنَا } (4)، وقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة والأولياء والأصنام والأشحار وغير ذلك: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيَعْةً

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل، الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنبياء، الآية 25.

<sup>3 -</sup> سورة الأعراف، الآية 59.

<sup>4 -</sup> سورة الأعراف، الآية 70.

عُجَابٌ } (1)، وقال عنهم سبحانه في سورة الصافات: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبُرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لَقُلْ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبُرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبُرُونَ (35) وَالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة.

ومما ذكرناه من الآيات والأحاديث يتضح لك — وفقني الله وإياك للفقه في الدين والبصيرة بحق رب العالمين — أن هذه الأدعية وأنواع الاستغاثة التي بينتها في سؤالك كلها من أنواع الشرك الأكبر؛ لأنها عبادة لغير الله وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه من الأموات والغائبين وذلك أقبح من شرك الأولين؛ لأن الأولين إنما يشركون في حال الرخاء، وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة؛ لأنهم يعلمون أنه سبحانه هو القادر على تخليصهم من الشدة دون غيره، كما قال تعالى في كتابه المبين عن أولئك المشركين: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْك دَعَوُا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ إِلَى الْبُرِّ إِذَا هُمْ يُشْركُونَ } (قال الله سبحانه وتعالى

<sup>5</sup> سورة ص، الآية - سورة ص

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الصافات، الآيتان 35، 36.

<sup>3 -</sup> سورة العنكبوت، الآية 65.

يخاطبهم في آية أخرى في سورة سبحان: {وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا} مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا} أَن فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتأخرين: إننا لا نقصد أن أولئك ينفعون بأنفسهم ويشفون مرضانا بأنفسهم أو يعينونا بأنفسهم أو يعينونا بأنفسهم أو يعينونا بأنفسهم أو يضرون عدواً بأنفسهم، وإنما نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك.

فالجواب أن يقال لهم: إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم، وليس مرادهم أن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر بنفسها، فإن ذلك يبطله ما ذكره الله عنهم في القرآن. وإنما أرادوا شفاعتهم وجاههم وتقريبهم إلى الله زلفى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَنُهُ وَلَا اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْلاً اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْلاً الله مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْلاً الله الله عليهم ذلك بقوله سبحانه: {قُلْ أَتُنبَّئُونَ الله عَلهُ فَي السَّمَاوَات وَلاَ في الأَرْض سُبْحَانَهُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الإسراء، الآية 67.

<sup>18</sup> سورة يونس، الآية -2

وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}، فأبان سبحانه أنه لا يعلم في السماوات ولا في الأرض شفيعاً عنده على الوجه الذي يقصده المشركون، وما لا يعلم الله وجوده لا وجود له؛ لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء. وقال تعالى في سورة الزمر: {تَرْيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا الزَلْف الْكِينَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ فَاعْبُد اللّه مُخْلِطًا لَّهُ السدِّينَ (2) أَلَا للّه السدِّينُ النّه الْعَبادة له وحده وأنه يجب على العباد النّوكات الله عليه وسلم بإخلاص العبادة له أمر للجميع.

ومعنى الدين هنا هو العبادة والعبادة هي طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سلف، ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والذبح والنذر، كما يدخل فيها الصلاة والصوم وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله. ثم قال عز وجل بعد ذلك: {وَالّذِينَ اتّخذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى} (2)، أي يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى

 <sup>1 −</sup> سورة الزمر، الآيات 1 − 3.

<sup>3</sup> سورة الزمر، الآية -2

الله زلفى، فرد الله عليهم بقوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِي عَدْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ } (1)، فأوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الكفار ما عبدوا الأولياء من دونه إلا ليقربوهم إلى الله زلفى.

وهذا هو مقصد الكفار قديماً وحديثاً، وقد أبطل الله ذلك بقروله: {إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُو كَاذِبٌ كَفَّارٌ}، فأوضح سبحانه كذهم في زعمهم أن آلهتهم تقرهم إلى الله زلفى وكفرهم بما صرفوا لها من العبادة؛ وبذلك يعلم كل من له أدنى تمييز أن الكفار الأولين إنما كان كفرهم باتخاذهم الأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار وغير ذلك من المحلوقات شفعاء بينهم وبين الله، واعتقدوا ألهم يقضون حوائحهم من دون إذنه سبحانه ولا رضاه، كما تشفع الوزراء عند الملوك فقاسوه عز وجل على الملوك والزعماء، وقالوا: كما أنه من له حاجة إلى الملك والزعيم يتشفع إليه بخواصه ووزرائه، فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه. وهذا من أبطل

 <sup>1 -</sup> سورة الزمر، الآية 3.

الباطل؛ لأنه سبحانه لا شبيه له ولا يقاس بخلقه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لأهل التوحيد وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وهو أرحم الراحمين لا يخشى أحداً ولا يخافه؛ لأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده والمتصرف فيهم كيف يشاء بخلاف الملوك والزعماء فإلهم ما يقدرون على كل شيء ولا يعلمون كل شيء؛ فلذلك يحتاجون إلى من يعينهم على ما قد يعجزون عنه من وزرائه وخواصهم وجنودهم، كما يحتاجون إلى تبليغهم حاجات من لا يعلمون وحواصهم ولأن الملوك والزعماء قد يظلمون ويغضبون بغير حق، فيحتاجون إلى من يستعطفهم ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم، أما الرب عز وجل فهو سبحانه غني عن جميع خلقه وهو أرحم بهم من أمهاهم وهو الخاكم العدل يضع الأشياء في مواضعها على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته فلا يجوز أن يُقاس بخلقه بوجه من الوجوه.

ولهذا أوضح سبحانه في كتابه أن المشركين قد أقروا بأنه الخالق الرازق المدبر وأنه هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء

ويُحيي ويُميت إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه، وإنما الخصومة بين المشركين وبين الرسل في إخلاص العبادة لله وحده، كما قال عز وحل: {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} (أ)، وقال تعالى: {قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلكُ السَّمْعُ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلُ الْمَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلُ لَ أَمَّلاً تَتَقُونَ } (أَنْ اللّهُ فَقُلُ اللّهُ عَلَى أَلَمْ وَيَ إِحسلاص العبادة للله على أن النيزاع بين الرسل وبين الأمم إنما هو في إحسلاص العبادة للله وحده، كقوله سبحانه: {ولَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً أَن اعْبُدُواْ اللّه واحده واجتنبُواْ الطّاغُوتَ } (أَنَّ اللّهُ اللّهُ عَنْدَهُ إِلاّ يَاذُنه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة، فقال تعالى في سبورة البقرة: {مَن ذَا الّذي يَشْفَعُ عَنْدَهُ إِلاّ يَإِذْنِه } (أَنْ )، وقال في سورة البقرة: {وكَم مِّن مَّلك في السَّمَاواتَ لَا

<sup>1 –</sup> سورة الزخرف، الآية 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة يونس، الآية 31.

<sup>36 -</sup> سورة النحل، الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> – سورة البقرة، الآية 255.

تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى إِنَّا لَمَنِ ارْتَضَى وقال في سورة الأنبياء في وصف الملائكة: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ} (2)، وأخبر عز وجل أنه لا يرضى من عباده الكفر وإنما يرضى منهم الشكر؛ والشكر هو توحيده والعمل بطاعته، فقال تعالى في سورة الزمر: {إن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} (3) الآية.

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، قال: "من قال لا إله الله خالصاً من قلب – أو قال – من نفسه" (4) وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النجم، الآية 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنبياء، الآية 28.

<sup>3 -</sup> سورة الزمر، الآية 7.

<sup>4 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الحرص على الحديث برقم 99.

من مات من أمتي لا يُشرك بالله شيئاً "(1) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كله يدل على أن العبادة حق لله وحده وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، لا للأنبياء ولا لغيرهم، وأن الشفاعة ملك الله عز وجل، كما قال سبحانه: {قُل للّه السّفاعة ملك الله عز وجل، كما قال سبحانه: {قُل للّه ورضاه عن جَميعًا} (2) الآية. ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه، كما قال تعالى: {فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّافعينَ} (3)، وقال تعالى: {مَا للظّالمينَ مِنْ حَميمٍ وَلَا شَفيعٍ يُطَاعُ (4) الآية. والظلم عند الإطلاق هو الشرك، كما قال تعالى: {والْكَافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ} (5)، وقال تعالى: {والْكَافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ} (6)،

<sup>1 -</sup> أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة برقم 4307.

<sup>44</sup> سورة الزمر، الآية 44.

<sup>3 -</sup> سورة المدثر، الآية **48**.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة غافر، الآية 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة البقرة، الآية 254.

<sup>6 -</sup> سورة لقمان، الآية 13.

أما ما ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية في المساجد وغيرها: اللهم صل على من جعلته سبباً لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقاً لأنوارك الرحمانية فصار نائباً عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية... إلخ، فالجواب:

أن يقال: إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع الذي حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون"(1) قالها ثلاثاً.

قال الإمام الخطابي رحمه الله: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم.

وقال أبو السعادات ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع هو الغار الأعلى في الفم، ثم استعمل في كل تعمق قولاً وفعلاً.

- 309 -

<sup>1 –</sup> أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب هلك المتنطعون برقم 2670.

وبما ذكره هذان الإمامان وغيرهما من أئمة اللغة يتضح لك ولكل من له أدنى بصيرة أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة التكلف والتنطع المنهي عنه، والمستروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة والسلام عليه وفي ذلك غنية عن غيره، ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين واللفظ للبخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله أمرنا الله أن نُصلي عليك فكيف نُصلي عليك؟ فقال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك هميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك هميد مجيد" (1).

وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ألهم

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْسِرَاهِيمَ خَلِيلاً} برقم 3370، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم 407.

قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك هيد مجيد" (1). وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نُصلي عليك فكيف نُصلي عليك فكيف أصلي عليك؟ فسكت ثم قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك هيد مجيد والسلام كما علمتم" (2). فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها ثما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها في صلاته وسلامه

1 - أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْسَرَاهِيمَ خَلِيلاً} برقم 3369، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم 407.

<sup>.405</sup> على الله عليه وسلم برقم على النبي صلى الله عليه وسلم برقم  $^2$  – أحرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة - 311 –

على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بما يليق أن يستعمل في حقه، كما أنه هو أعلم الناس بما ينبغي أن يُستعمل في حق ربه من الألفاظ، أما الألفاظ المتكلفة والمحدثة والألفاظ المتعملة لمعنى غير صحيح كالألفاظ التي ذكرت في السؤال فإنه لا ينبغي استعمالها؛ لما فيها من التكلف ولكونها قد تفسر بمعان باطلة، مع كونها مخالفة للألفاظ التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرشد إليها أمته وهو أعلم الخلق وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والفرق بين ما كان عليه المستركون الأولون الأولون بين ما كان عليه المستركون الأولون ألمشركون المتأخرون في هذا الباب، وفي بيان كيفية الصلاة المشروعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية ومقنع لطالب الحق. أما من لا رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية ومقنع لطالب الحق. أما من لا رغبة يستنجيبوا لك فاغلم ألما يَتَبعُونَ أهواءهم ومَن أضَلُ مِمَن اتّبعَ هواه، وقد قال الله عز وجل: {فَإِن لَّمَ

اللّه إِنّ اللّه كَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ} (1) فبين سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق قسمان: أحدهما: مستجيب لله ولرسوله، والثاني: تابع لهواه، وأخبر سبحانه أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فنسأل الله عز وجل العافية من اتباع الهوى، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمعظمين لشرعه والمحذرين من كل ما يخالف شرعه من البدع والأهواء إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

 <sup>1 -</sup> سورة القصص، الآية 50.

#### 64- الاستغاثة بغير الله

يجتمع الناس يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع وجماعي، ثم إلهم يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأولياء الله الصالحين بهذه الألفاظ: شيء لله يا رسول الله، شيء لله يا أولياء الله الصالحين، شيء لله يا رجال الله المؤمنين أغيثونا، أعينونا، مدونا بالرعاية، وكأمثال هذه الألفاظ ويرجو التوجيه جزاكم الله خيرا؟ (1)

ج: أما الاجتماع على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي أو صوت مرتفع فهذا بدعة، والمشروع للمسلمين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم من دون رفع الصوت المستغرب المستنكر، ومن دون أن يكون ذلك جماعيًا،

الدرب). -1 من برنامج (نور على الدرب).

كل يصلي بينه وبين نفسه: اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل على عمد وعلى آل محمد... إلى آخره، يصلي بينه وبين نفسه؛ لأن يروم الجمعة يُشرع فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أمر بهذا عليه الصلاة والسلام فقال: "إن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ. قالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"(1) أ.هر.

فدل ذلك على مشروعية الإكثار من الصلاة والسلام – عليه الصلاة والسلام – يوم الجمعة، ويشرع لنا أن نكثر من ذلك في المسجد وغيره، لكن كل واحد يصلي على النبي بينه وبين نفسه، الصلوات المشروعة المعروفة من دون أن يكون ذلك بصوت

<sup>1 -</sup> أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم 1374، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة برقم 1047، وأبو داود في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم برقم 1636، وأحمد في أول مسند المدنيين رضي الله عنهم، مسند أوس بن أبي أوس الثقفي برقم 15729.

مرتفع يشوش على من حوله أو بصوت جماعي يتكلم جماعة جميعاً، كل هذا بدعة، ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه في مسجده وفي طريقه وفي بيته وفي كل مكان، وهكذا في بقية الأيام والأوقات تشرع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقول الله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا } أَلُهُ عليه وسلم: "من صلى عليه وسلم: "من صلى عليه وسلم: "من صلى عليه واحدة صلى الله عليه ها عشراً"(2).

فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مشروعة للرجال والنساء جميعاً في يوم الجمعة وغيره، لكن بالطريقة التي درج عليها المسلمون، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، كل واحد يصلي على النبي بينه وبين نفسه من غير حاجة إلى أن يرفع صوته حتى لا يشغل من حوله ومن غير حاجة إلى أن يكون معه جماعة بصوت جماعي.

 <sup>1 -</sup> سورة الأحزاب، الآية 56.

<sup>.408</sup> على الله عليه وسلم برقم الله على النبي صلى الله عليه وسلم برقم  $^2$  -  $^2$  -  $^2$ 

أما الاستغاثة بالأنبياء أو بغيرهم من الأموات والغائبين أو الجن أو الأصنام أو غيرها من الجمادات فهذا من الشرك الأكبر وهو من عمل المسشركين الأولين والآخرين، فالواجب التوبة إلى الله منه والتواصي بتركه، فلا يجوز أن يقول أحد: يا رجال الغيب شيء لله أو يا أولياء الله شيء لله أو يا رسول الله شيء لله أو أغيثونا أو أعينونا أو انصرونا كل هذا منكر وشرك أكبر بالله عز وجل؛ لقول الله سبحانه في كتابه العظيم: {وَمَن يَدْعُ مَع اللّه إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِه فَإِنَّما حسابُهُ عند رَبِّه إنّه لَله يُفلِح الله الفلاح وقال: {ذَلِكُمُ اللّه رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالّذينَ تَدْعُونَ مِن دُونِه مَا الفلاح وقال: {ذَلِكُمُ اللّه رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالّذينَ تَدْعُونَ مِن دُونِه مَا السّمَكُونَ مِن قطمير (13) إن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا السّمَعُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَة يَكُفُرُونَ بِشِوْكِكُمْ} أي فسمى دعاءهم غير الله شركاً فالواجب الحذر من هذا.

 <sup>17</sup> سورة المؤمنون، الآية 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة فاطر، الآيتان 13، 14.

والله سبحانه يقول: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَــدًا} (1)، ويقول جل وعلا: {ادْعُوني أَسْتَجَبْ لَكُمْ } (2).

فالله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى، وهو الذي يكشف الضر وهو الذي يكلب النفع سبحانه وتعالى فيقول المؤمن: يا رب اشفين، يا رب أعين، يا رب اهدين سواء السبيل، يا رب أصلح قلبي وعملي، يا رب توفين مسلماً تدعو ربك بذلك؛ لقوله سبحانه: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ولقول سبحانه: {وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ} (ألله مِن فَصْلِهِ (أله عَلَى الله عَن فَالِّه عَن فَالله عَن فَالله عَن فَالله عَن الله عَن الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة" (قاد كالله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة" (قاله عليه وسلم: "الدعاء الله عليه و العبادة (قاله عليه و العبادة الله عليه و العبادة (قاله عبادة (قاله عبادة

فالمشروع للمسلمين رجالاً ونساء الإكثار من الدعاء والحرص على دعاء الله جل وعلا والضراعة إليه في جميع الحاجات

 <sup>18</sup> سورة الجن، الآية 18.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة غافر، الآية  $^{60}$ 

<sup>3 -</sup> سورة النساء، الآية 32.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة البقرة، الآية 186.

<sup>. 3372</sup> في كتاب الدعوات، باب منه برقم  $^{5}$ 

سبحانه وتعالى، أما دعاء الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم من الناس عند قبورهم أو في أماكن بعيدة عنهم كل هذا منكر، وهو شرك بالله عز وجل وشرك أكبر يجب الحذر منه، كهذا الذي ذكره السائل يا عباد الله يا أنبياء الله أعينونا أغيثونا كل هذا لا يجوز، قال الله حل وعلا: {إِنَّ الشِّرْكُ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (1)، وقال سبحانه: {وَلُوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} ، ويقول حل وعلا في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: {ولَقَهْ أَوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللّذينَ مِنْ قَبْلكَ لَئِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنْ الْخُواسِينَ} (3)، فالأمر عظيم ويقول تعالى: {ولَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّ كَلُواْ يَعْمَلُونَ}، فالواجب الحذر والواجب على كل مسلم وعلى كل من ينتسب للإسلام وعلى كل مكلف أن يعبد الله وحده وأن يخصه بالعبادة دون من سواه، قال سبحانه: {وقَصْمَى رَبُّكُ أَلاَ تَعْبُدُواْ إِلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللهَ عَلْهُمُ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَا الله وقال تعالى: {وقال تعالى: خوالم تعالى: {وقال تعالى: خوالم تعالى: {وقال تعالى: خوالم تعالى: {وقال تعالى: خوالم تعالى:

<sup>1 -</sup> سورة لقمان، الآية 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنعام، الآية 88.

<sup>3 -</sup> سورة الزمر، الآية 65.

<sup>4 –</sup> سورة الإسراء، الآية 23.

وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } (1)، فلا تسأل نبيًا ولا شجراً ولا حجراً ولا صنماً ولا غير ذلك في طلب حاجة من نصر ولا شفاء مريض ولا غير ذلك، بل اسال الله حاجتك كلها، هذا هو توحيد الله وهو الدين الحق وهذا هو الإسلام، وأن تتوجه إلى الله بسؤالاتك وحاجاتك وأن تعبده وحده بدعائك وصلاتك وصومك وسائر عباداتك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَاطِلُ} وأنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ} (2).

أما المخلوق وإن كان عظيماً كالأنبياء فإنه لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا ينذر له ولا يذبح له، فعلى المسلم أن يفهم هذا جيداً، وعلى كل مكلف أن يفهم هذا جيداً، وأن يعلم أن هذا أمره عظيم وأن أصل دين الإسلام وقاعدته هو إخلاص العبادة لله وحده وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها: لا معبود حق إلا الله، كما تقدم.

 <sup>1 -</sup> سورة الفاتحة، الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحج، الآية 62.

فالله سبحانه هو الذي يدعى وهو الذي يسأل، كما قال تعالى: {وَإِلَهُكُمْ وَاحِدُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} (1)، وقال تعالى: {إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءِ عِلْمًا } (2)، فالخطأ في هذا أمره الله الله الذي المنظيم جداً لا يجوز التساهل فيه؛ لأنه شرك الجاهلية وشرك المشركين الأولين ولأنه ضد الإسلام، وضد لا إله إلا الله، فالواجب الحذر من هذه الشركيات، وعليك أيها السائل أن تنذر قومك وأن تبلغهم وأن ترشدهم إلى أن يتفقهوا في الدين ويتعلموا القرآن ويتدبروه، وأن يعتنوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملوا بها ويحضروا حلقات العلم عند العلماء المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة، وأن يستمعوا إلى إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وبرنامج نور على الدرب لما في القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وبرنامج نور على الدرب لما في ذلك من العلم النافع والأجوبة الشرعية عما يسأل عنه المستمعون، نسأل ذلك من العلم النافع والأجوبة الشرعية عما يسأل عنه المستمعون، نسأل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة، الآية 163.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة طه، الآية 98.

أما سؤال الحي الحاضر والاستعانة به فيما يقدر عليه مباشرة، أو من طريق الكتابة ونحوها كالهاتف فلا بأس بذلك؛ لقول الله عز وجل في قصصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص: {فَاسْتَغَاثَهُ اللَّهِ عَلَى مِن عَدُوّهِ } أناه العلم الله على الّذي مِن عَدُوّه } أناه وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم والحمد لله.

### 65- حكم قول: مدد يا فلان

س: من يقول: مدد يا فلان ويقول: أنا لا أطلب منه المدد. هل هـذا تلفظ يكفّر بهذا؟ (2)

ج: نعم هذا عمل قريش يقولون: {هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّه} {(3)}، هؤلاء ما قالوا: إلهم ينفعونا أو يضرونا أو ألهم أربابنا هم الذين ينفعونا أو يضرونا قالوا: {هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّه}، وقالوا: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّه وَالله زُلْفَى } (4)، ما قالوا: لينفعونا أو يضرونا.

 <sup>15</sup> سورة القصص، الآية 15.

<sup>.</sup> سن أسئلة حج عام 1408هـ، الشريط الثاني.

<sup>3 -</sup> سورة يونس، الآية 18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> – سورة الزمر، الآية 3.

س: ما هي النصيحة التي تقدمها لطالب العلم للمعاملة مع هؤلاء الذين قد نصطدم بمم كثيراً؟

ج: تنصحهم بالرفق وتدعوهم إلى الله بالرفق وتبين لهم الشرك والتوحيد بالرفق لعل الله يهديهم بأسبابك.

#### س: وإن لم يتقبلوا النصيحة؟

ج: همجرهم وتتبرأ من أعمالهم إلا إذا طمعت فيهم فكررت النصح لعل الله يهديهم بأسبابك وإذا صبرت جزاك الله خيراً.

# 66 مسألة في الاستغاثة بغير الله

س: الاستغاثة بغير الله في بلد مثل سائر البلاد الإسلامية هل فيه عـــذر بالجهل؟ (1)

ج: ما نعلم فيه عذراً بالجهل أصبحت بلاداً إسلامية فيها مسلمون وفيها العلماء وفيها كليات الشريعة لماذا لا يسأل حتى يتبصر في دينه؟ وينبغي في مثل هذا ألا يعذر، ينبغي أن يتكلم عليه

- 323 -

 $<sup>^{1}</sup>$  - من أسئلة حج 1408هـ، الشريط الثالث.

من عنده علم ويزجره ويُستتاب إن كان هناك من يقوم بهذا الأمر يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله ردة.

# 67 حكم قول "استعنت ببعض الثقات"

س: يقول شخص: "كلفوني بعمل خيري فاستعنت ببعض الثقات "فهل في قوله: "استعنت ببعض الثقات" محذور شرعي مع أن نيته ألهم يعينونه ويساعدونه حسب قدرهم؟ وجزاكم الله خيراً.(1)

ج: لا حرج في هذا اللفظ إذا كان المستعان به حياً حاضراً قادراً أو بالمكاتبة أو عن طريق الهاتف، وإنما تمنع الاستعانة بالأموات والغائبين بغير واسطة حسية كالكتابة والهاتف، وهكذا الاستعانة بالجمادات كالأصنام والأشجار والنجوم؛ لأن ذلك من الشرك، والله ولي التوفيق.

ا – نشر في مجلة الدعوة، العدد 1658، بتاريخ 1419/5/19هـ. - - نشر في مجلة الدعوة، العدد 324 -

# باب ما جاء في التحذير من الغلو في الصالحين

## 68- مسألة في التحذير من الغلو

س: ما رأيكم في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول بعضهم: إنه الأول والآخر والظاهر والباطن فما رأيكم في مثل هذا الاعتقاد فيه صلى الله عليه وسلم؟ (1)

ج: الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله عز وجل، يقول سبحانه في سورة الحديد: {هُوَ الْأُوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءً عَلِيمٌ } (2) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: "اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنّا الدين وأغننا من الفقر "(3) رواه الإمام مسلم في صحيحه.

<sup>1 -</sup> سؤال مقدم لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في أحد المساجد فقيه بمكة المكرمــة في شــهر رجب 1412هــ، ونشر في هذا المجموع ج 7 ص 261.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحديد، الآية 3.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، برقم 2713.

فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فهو كافر؛ لكونه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء أربعة مختصة بالله عز وجل لا يستحقها غيره. وهذا لا يقوله عاقبل يفهم ما يقول، الأول والظاهر هو الله وحده سبحانه، وهو الذي قبل كل شيء وبعد كل شيء سبحانه وتعالى. وهو الظاهر فوق جميع خلقه، والباقي بعدهم، والذي يعلم أحوالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، وقد توفي عليه الصلاة والسلام، ووجد بعد أن كان معدوماً، وجد في مكة بين أمه آمنة وأبيه عبد الله، وكان عدماً قبل ذلك، ثم وجد من ماء مهين، وغيره من البشر كذلك، فالذي يقول: إنه الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو ضال مرتد إن كان مسلماً.

### 69- بيان أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى

س: يقول السائل: علم الغيب يقتصر على المولى عز وجل دون سواه وهناك آيات قرآنية تؤكد انفراد المولى عز وجل دون غيره بذلك ولكن نجد في كثير من الكتب عند اطلاعنا عليها أنه يكتب في نهاية الحديث أو العبارة أو الصفحة

والله ورسوله أعلم فما معنى ذلك هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب في حياته ومماته أيضاً ؟ (1) نرجو من سماحتكم إجابتنا وإفادتنا والاستدلال إذا أمكن بالقرآن الكريم، وجزاكم الله خيراً.

ج: علم الغيب إلى الله عز وجل وليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره شيء من علم الغيب، فهو مختص بالله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: {قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ} (2)، وقوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: {قُل لاَّ أَمْلكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرَّا إِلاَّ مَا شَاء اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُثُرُ تُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَافِينِ الْعَيْبِ وَبَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ} (6)، ويقول سبحانه وتعالى: {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ هُوَ} (4).

فالغیب عند الله عز وجل و مختص به سبحانه و تعالی یعلم ما کان و ما یکون و ما لم یکن لو کان کیف یکون، یعلم

<sup>-1408/9/11</sup> هـ. تاريخ -1408/9/11 هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النمل، الآية 65.

<sup>3 -</sup> سورة الأعراف، الآية 188.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الأنعام، الآية 59.

ما يكون في الآخرة وما في الجنة والنار ويعلم الناجين من الهالكين، ويعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، والرسل إنما يعلمون ما جاءهم به الوحي، فما أوحى الله به إليهم يعلمونه، كما قال سبحانه وتعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَن ارْتَضَى من رّسُول} (1).

فالله يوحي إلى الرسل ما شاء كما أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة من أمر الآخرة وأمر القيامة وأمر الجنة والنار وما يكون في آخر الزمان من الدجال ومن المسيح وأمر الكعبة ويأجوج ومأجوج وغير ذلك مما يكون آخر الزمان، كل هذا من علم الغيب، أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه وصار معلوماً للناس، وهكذا ما يعمله الناس من أمور الغيب عند وقوعه في بلادهم أو في غير بلادهم ويكون معلوماً لمم بعد وقوعه وكان لا يعلم لهم قبل ذلك، أما ما يقع في كتب بعض أهل العلم من قولهم: "الله ورسوله أعلم" فهذا فيما يتعلق بأمور الشرع وأحكام الشرع، ومرادهم في حياته يعلم هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الجن، الآيتان 26، 27.

أما بعد وفاته فلا يعلم ما يكون في العالم ولا يدري عما يحدث في العالم؛ لأنه بموته انقطع علمه بأحوالنا عليه الصلاة والسلام إنما تعرض عليه من أمته الصلاة والسلام عليه؛ حيث قال: "صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم"(1) حديث صحيح.

أما أمور الناس وحوادث الناس وما يقع منهم من أغلاط وظلم أو حسنات، كل هذا لا يعلمه الرسول ولا غيره ممن مضى ممن من مات ولا يعلمه من يأتي وقد يعلمه من حوله من الناس لمطالعتهم إياه ولمشاهدهم أعمالهم من جلسائهم وأهل بلادهم.

والمقصود أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما أوحاه الله إلى الرسل هو من علم الغيب الذي أطلعهم عليه سبحانه وتعالى في حياهم وهم أطلعوا الناس عليه وعلموه للناس، وقد صح عن رسول الله أنه قال: "يذاد أناس عن حوضي يوم القيامة فأقول: يا رب أميني!" وفي لفظ يقول: "أصحابي أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إلهم لم يزالوا

<sup>1 -</sup> أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب زيارة القبور برقم 2042، وأحمد في باقي مسند المكثرين، باقى المسند السابق برقم 8586.

<sup>- 329 -</sup>

مرتدین علی أعقاهم منذ فارقتهم فأقول: سحقاً سـحقاً لمـن بـدل بعدی"(1).

فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم ما أحدث الناس بعده، وفي لفظ آخر: "يذاد أناس عن حوضي فأقول: يا رب أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال عيسى ابن مريم: {وَكُنت عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلُ شَيْء شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلُ شَيْء شَهيدً } (2). (3)

فهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما أوحاه الله إليه، وما كان عند الله من الغيب لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى، وبعد موته لا يعلم حوادث الناس عليه الصلاة والسلام.

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء برقم .249

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة، الآية 117.

<sup>3-</sup> أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ} برقم 3447، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، برقم 2860.

# باب بيان أن دعاء أصحاب القبور يعد شركاً أكبر

# 70- دعاء أصحاب القبور شرك أكبر

س: يقولون إن الذين يذهبون للقبور ويدعون أصحابها فعلهم فعل شرك وهم ليسوا بمشركين فهل هذا صحيح? (1)

ج: ليس بصحيح أصحاب القبور الذين يذهبون إلى القبور ويدعونها مسن دون الله ويستغيثون بها من دون الله هذا الشرك الأكبر هذا عمل كفار قريش وغيرهم عند اللات والعزى وأشباههما وهذا هو السشرك الأكبر فالواجب تحذيرهم وإنذارهم وأن يتوبوا إلى الله من ذلك ويجددوا إسلامهم.

\_

الشريط السادس. -1 من أسئلة حج عام -1 -331 -

# باب زيارة القبور

### 71 حكم من يطوف حول القبر ويستغيث به

س: وقع خلاف بين شخصين حول تكفير من يطوف حول القبر ويستغيث به، فمنهم من يقول إن هذا الفعل فعل شرك ولا خلاف ولكن يعذر صاحب هذا الفعل لجهله بأمور التوحيد، والآخر يقول: يكفر ذلك الشخص الذي يستغيث بغير الله ولا يعذر بسبب الجهل بأمور التوحيد ولكن يعذر في الفرعيات والأمور الفقهية، والسؤال هو: أي الرأيين صواب وأيهما خطأ؟ (1)

ج: الصواب قول من قال: إن هذا لا يعذر؛ لأن هذه أمور عظيمة وهي من أصول الدين وهو أول شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك، فأصول الدين لا يعذر فيها بالجهل لمن هو بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث، الاستغاثة بأصحاب القبور والنذر لهم ودعاؤهم وطلبهم

- 332 -

<sup>1 -</sup> من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم (10).

الشفاء والمدد، كل هذا من أعظم الشرك بالله عز وجل.

والله سبحانه يقول سبحانه في كتابه العظيم: {وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ لَلَّهُ سِبحانه يقول سبحانه في كتابه العظيم: لأَوْمَن يَدْعُ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} (أَ) فسماهم كفاراً بذلك.

وقال عز وجل: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلَكُونَ مِن قَطْمِير (13) إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ \(^2) اللهُ يَقُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله الله الله أَحَدًا \(^3) الله أَحَدًا \(^3) الله أَحَدًا \(^3) الله أَحَدًا \(^3) الله أَحَدًا \(^6) الله الله أَحَدًا \(^3) الله أَحَدًا كُونُ الله أَحْدَدًا كُونُ الله أَحَدًا كُونُ الله أَحْدَدًا كُونُ الله أَحْدَدًا كُونُ الله أَحْدُلُ الله أَحْدُكُمْ أَدُونُ الله أَحْدَدًا كُونُ الله أَحْدَدًا كُونُ الله أَحْدَدًا كُونُ الله أَدْدُونُ الله أَدْدُونُ الله أَدْدَا لَا لَا له أَدْدُونُ الله أَدْدُونُ أَدْدُونُ الله أَدْدُونُ الله أَدْدُونُ أَدُونُ الله أَدْدُونُ أَدْدُونُ الله أَدْدُونُ أَدْدُونُ الله أَدْدُونُ أَدُونُ الله أَدْدُونُ أَدُونُ أَدُونُ أَدُونُ أَدْدُونُ أَدُونُ أَدُونُ الله أَدْدُونُ أَدُونُ أَد

ويقول سبحانه: {وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ} (4).

 <sup>1 -</sup> سورة المؤمنون، الآية 117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة فاطر، الآيتان 13، 14.

<sup>3 -</sup> سورة الجن، الآية 18.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 4}$  – سورة يونس، الآية  $^{\scriptscriptstyle 4}$ 

فالظالمون هم المشركون، إذا أطلق الظلم فهو الشرك، كما قال عز وجل: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (1).

وهكذا الطواف بالقبور، إذا طاف يتقرب بذلك إلى صاحب القبر فهو مثل إذا دعا واستغاث به يكون شركاً أكبر، أما إذا طاف يحسب أن الطواف بالقبور قربة إلى الله قصده التقرب إلى الله، كما يطوف الناس بالكعبة ليتقرب إلى الله بذلك وليس يقصد الميت، فهذا من البدع ومن وسائل الشرك المحرمة والخطيرة، ولكن الغالب على من طاف بالقبور أنه يتقرب إلى أهلها بالطواف ويريد الثواب منهم والشفاعة منهم، وهذا شرك أكبر نسأل الله العافية كالدعاء.

# 72 مسألة في زيارة القبور

س: يا شيخ عوام الناس من الصوفية يحضرون المولد وهذه الموالد تقام فيظنون أن هذا هو الإسلام يعني فهمهم أن هذا هو الإسلام وأن هذا هو الدين وهذه هي العبادة ويشدون الرحال إلى الأضرحة والأموات ظناً منهم أن هذا هو الدين فما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة لقمان، الآية 13.

# الحكم بالنسبة لهم؟(1)

ج: ماذا عندكم في أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندها علم بالدين هذه أم النبي صلى الله عليه وسلم هل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها فأذن له أم لم يؤذن له؟ هل حضرت الإسلام أو حضرت النبوة؟ عاشت على الجاهلية ولم تعذر لأنها عاشت على بقية دين إبراهيم وهكذا العرب عاشوا على بقية دين إبراهيم فضيعوه فلم يعذروا وحكم عليهم بالكفر والجهالة والضلالة ولم يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لأمه وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عصن أبيه: "إن أبي وأباك في النار"(2).

وأبوه مات في الجاهلية كيف بحؤلاء الذين عاشوا في الإسلام وبين المسلمين وقالوا لهم يا ناس اتقوا الله، يا ناس اعبدوا الله، ثم يـضربونه أو يقتلونـه ويقولون أنت وهابي، أنت فيك ما ليس فيك لا يريدون دعوة الله والإقبال عليه، غرر بهم دعاة الجهالة غرر بهم

من أسئلة حج عام 1408هـ، الشريط الثالث.  $^{-1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار برقم  $^{2}$ .

علماء السوء لكن الواجب عليهم أن يسألوا ولا يرضوا بعلماء السوء يسألوا إذا جاءهم داعي الحق فعندهم القرآن يقول سبحانه: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَأُنذرَكُم به وَمَن بَلَغَ}(1).

# 73- ما الحكم إذا جهل كون المسجد بني على القبر أم المسجد بني على القبر

س: يوجد عندنا مسجد به ضريح، ولا نعلم هل المسجد بني على القبر أم المسجد بني أولاً، وقد قمنا لعدم توفير النفقة لبناء مسجد آخر ببناء جدار يفصل القبر عن المسجد علماً أن بناء الجدار الفاصل داخل حدود المسجد فهل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الأنعام، الآية 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الزحرف، الآية 44.

# هذا العمل جائز أفتونا جزاكم الله خيراً $(^{(1)})$

ج: الواجب نبش القبر وإبعاده إلى المقابر، وإخراج الرفات، ودفن صاحبه في المقبرة العامة هذا إذا كان الميت دفن في المسجد بعد بناء المسجد، فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقابر العامة، يحفر له، ويوضع في المقابر العامة كسائر القبور ولا يجوز دفن الموتى في المساجد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور قال: "أولئك شرار الخلق عند الله" فالواجب إذا كان

ا - سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام بتاريخ ... 1418/12/25

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم 3454، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، بــرقم 529.

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر، بــرقم 1341، ومــسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم 528.

هناك مسجد وضع فيه قبر فإنه يجب إخراج رفات القبر ووضعها في قـبر خاص في المقبرة العامة حتى لا يوجد في المساجد شيء من القبور، أما إذا كان المسجد بين على القبر، والقبر هو القديم، فإنه يهدم المسجد، يهـدم ويلتمسون مسجداً آخر، يبنى لهم مسجد آخر أرض الله واسعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه لأن هذه وسيلة إلى الشرك، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تـصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" (1) هكذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان المسجد هو الذي بني على القبر فيهدم المسجد ويبنونه في محل آخر ليس فيه قبور، والقبر إذا كان وحده ينبش ويوضع في محل القبور حتى لا يغالى فيه، ولا يفتتن فيه أحد، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يهدي المسلمين.

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، بــرقم .972.

# باب ما جاء في الصور

# 74 حكم التصوير الفوتوغرافي

س: ما رأيكم فيمن يقول: إن التصوير الفوتوغرافي للإنسان جائز أما التصوير الذي يكون برسم اليد فهو الحرام وما نصيحتكم للأخوات اللآتي يتقدمن للفتوى بغير علم؟ (1)

ج: التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد التصوير كله منكر والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وقال صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون"<sup>(2)</sup> وقال: "كل مصور في النار"<sup>(3)</sup> والمصور: يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار جهنم.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - من أسئلة حج عام 1418هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامــــة، بـــرقم 5950، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم 2109.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم 2110.

ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة في قرام لعائشة قبضه ومزقه وقال: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم" فالواجب على كل مسلم أن يحذر التصوير وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ولعن موكله ولعن المصور ولعن الواشمة والمستوشمة يعني الحذر من هذا فآكل الربا والواشمة وتصوير ذوات الأرواح كتصوير حمام أو دجاج أو بعير أو إنسان أو عصفور أو غيره كل هذا فيه روح لا يجوز تصويره لا في الأوراق ولا في الخرق ولا في الخشب ولا في غيره ولا محسم كذلك لا يجوز.

ويجب الحذر من الفتوى بغير علم على الرجال والنساء جميعاً يجب على كل إنسان أن يتقي الله وعلى كل امرأة أن تتقي الله وألا يفتي كل منهما إلا بعلم فلا يجوز أن يقول على الله بغير علم الواجب على كل مسلم أن يحذر من ذلك لأن الفتوى بغير علم خطرها عظيم الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وألا يقوم إلا بعلم وأن يستغفر الله على ما سلف منه.

# 75- مسألة في التصوير

س: هل يجوز للمدرس أن يصور ذوات الأرواح حين تدريسه معتبراً ذلك من وسائل الإيضاح مع العلم بما جاءت به الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح؟ (1)

ج: ليس للمدرس ولا غيره تصوير ذوات الأرواح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر ألهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة كما أخبر ألهم يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، والإيضاح ممكن بدون التصوير ولم يحوج الله سبحانه الأمة في التعليم إلى ما حرم عليها بل في الوسائل المباحة مقنع وكفاية لمن خاف الله وراقبه. وفقنا الله وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأعاذ الجميع من مضلات الفتن إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس الجامعة الإسلامية

#### 76- حكم الاحتفاظ بالصور

س: حكم الصور الباقية من صور استمارة المدرسة ماذا يجب نحوها؟ (1) ج: الواجب إتلافها إذا لم يكن هناك حاجة إليها أما حديث: "إلا رقماً "(2) فهو وارد في الحديث الذي يدل على أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة وهو محمول على الثوب الذي يفترش كالمخدة والبساط أما الذي يعلق فهو غير داخل في ذلك بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على عائشة تعليق الثوب الذي فيه تصاوير.

### 77 حكم وضع الصورة في البيت

س: نعلم أن حكم وضع الصور في البيت حرام. فهل يجوز وضعها في الحمام سواء كانت مجسمة أو غير ذلك؟ (3)

<sup>1 -</sup> نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب من كره القعود على الـــصور، بـــرقم 5958، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم 2106.

 $<sup>^{3}</sup>$  – من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة الدعوة، وقد أجاب عنه سماحته بتريخ  $^{3}$  – 1418/12/3

ج: الواحب طمس الصور وإتلافها، ولا يجوز وضعها في البيت ولا في الحمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: "لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته"(1).

لكن إذا كانت الصورة يضطر إلى حفظها لأسباب توجب ذلك فليحفظها في محل مستور كالصندوق ونحوه، وليس له نصبها ولا تعليقها، سواء كان ذلك في الحمام أو غيره. والله ولي التوفيق.

# 78- حكم الاحتفاظ بالمجلات

# المفيدة التي تحتوي على الصور

س: ما حكم إدخال المجلات المفيدة والمناهج المدرسية التي تحتوي على صور ذوات الأرواح في المنزل، وهل يدخل ذلك في حديث: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة (2)"؟ (3)

ج: الواجب إزالة الرأس وبذلك يزول المحذور، والله ولي التوفيق.

\_\_

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، برقم 969.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، بـرقم 3227، ومــسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم 2106.

<sup>...</sup> غلة الدعوة، العدد 1685، بتاريخ 1419/12/8هـ..  $^{3}$ 

# 79- حكم تصوير ما لا روح فيه

س: إذا كان تصوير ما لا روح فيه مباحاً شرعاً فهل يجوز الاستمرار على ذلك؟ (1)

ج: نعم يجوز ذلك كما أفتى بذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ودل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه السذي ذكرنا في الجواب المفيد في حكم التصوير وهو أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة وذلك يدل على جواز تصوير الشجرة ونحوه وقد أجمع العلماء على ذلك بحمد الله، لكن إذا تيسر للإنسان عمل آحر من الأعمال الطيبة المباحة فهو أحسن من عمل التصوير لما لا روح فيه لأنه قد يجر إلى تصوير ما له روح فيه والبعد عن وسائل الشر مطلوب شرعاً رزقنا الله وإياكم العافية من أسباب غضبه.

<sup>· –</sup> نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

# 80- حكم الرسم الكاريكاتيري

س: ما حكم الرسم (الكاريكاتيري) والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص؟ (1)

ج: الرسم المذكور لا يجوز وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما.

ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: "همى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم وهمى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور"<sup>(2)</sup> ومن ذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون"<sup>(3)</sup> وقوله صلى الله عليه وسلم:

 $<sup>^{-1}</sup>$  نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند، ج $^{-1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، برقم  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامــــة، بـــرقم 5950، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم 2109.

<sup>- 345 -</sup>

أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربمم والاعتصام بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك إنه خير مسؤول.

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب من كره القعود على الـــصور، بـــرقم 5957، ومسلم في كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم 2108.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة الأنعام، الآية  $^{119}$ 

# باب ما جاء في السحر

#### 81 – سحر الصرف وبيان علاجه

س: رعاك الله يا سماحة الوالد وحفظك من كل مكروه أرجو من الله ثم منك الدعاء لي ولزوجتي حيث إننا ربط بيننا فأصبحت لا أحبها ولا أجامعها مع أنني أحبها، إذا ابتعدت عني حفظك الله وبارك فيك؟ (1) ج: شفاكم الله وعافاكم وشفى كل المسلمين، وعليك تستعمل القراءة: الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين تنفث على نفسك أو تنفث في الماء وإذا طرحت فيه سبع ورقات من السدر مدقوقة ثم استحممت بحا، فإن هذا بحرب لزوال هذا البلاء وإن قرأت من دون سدر يكفي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحس بشيء ينفث في يديه ثلاث مرات عند النوم يقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات ويمسح على وجهه وصدره

<sup>.</sup> الشريط السادس. -1 من أسئلة حج عام -1418هـ، الشريط السادس. -347

ورأسه ويزول البأس إن شاء الله وعليك أن تستعمل هذا تقرأ في يديك عند النوم تقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات ثم يمسسح على رأسك ووجهك ثلاث مرات ويزول البلاء إن شاء الله وإن قرأت هذا في ماء واستحممت به زال البلاء، وإن جعلت فيه سبع ورقات من السدر كما فعل بعض السلف ثم قرأت فيها أو قرأ فيها غيرك آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وآيات السحر من سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه فإنه يزول البأس إن شاء الله، تغتسل به ويزول البأس إن شاء الله.

# 82- مسألة في السحر

سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد $^{(1)}$ :

منتشر السحر بكثرة ويوجد سحرة ومشعوذون يمارسون نوعا من السحر يسمى التأكيد والتعقيد أي (الربط) وهو أن يتزوج الرجل ولا يستطيع أن يصل إلى زوجته بالجماع ويقول إنه عملوا له سحرا فلا يستطيع ثمارسة الجماع مع زوجته فمنهم من يطلقها ويدعي الفشل والبعض الآخر يذهب لساحر كي يفك عليه ويسموه التفسيخ أو بمعنى إبطال السحر ويعطيه أوراقا منها ما يغتسل به وبعضها يتوضأ منها وبعضها يحرقها ويتبخر بها والبعض منها يربطها فوق ذكره وللعلم أن الأوراق فيها طلاسم لا يعرف ما معناها والبعض من القرآن والبعض على شكل نجوم ورموز.

- 349 -

ا - سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته بتاريخ 1419/12/20هـ. - مؤال شخصي، أجاب عنه سماحته بتاريخ

وأحيطكم علماً أن بعض الشباب يرفض الزواج خوفا من هذا الفعل والبعض الآخر يذهب إلى السحرة قبل الزواج بغرض أخذ أوراق من السحر كوقاية وإذا نصحنا مثل هؤلاء الشباب بعدم النهاب إلى السحرة وأن هذا العمل شرك بالله عز وجل يعتذر بأنه يجوز علاج السحر بالسحر دون دليل واضح.

لذا نرجو من فضيلتكم النصح والتوجيه بما يلزم تجاه هذا الفعل وما طرق الوقاية من هذا السحر من الكتاب والسنة وهل هناك أدلة على علاج السحر بالسحر، وجزاكم الله خير الجزاء، وبارك فيكم وفي عملكم.

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لا يجوز إتيان السحرة ولا سؤالهم بل يجب الحذر من ذلك والرفع عنهم للمحكمة في بلادكم حتى يعاقبوا بما يستحقون، وفق الله الجميع لمعرفة الحق واتباعه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز

# 83 حكم الاستعانة بالقافة لاكتشاف الجرائم والضالة

س: هل يتنافى مع عقيدة التوحيد ذهاب من ضلت له ضالة أو قتل له قتيل إلى ما يسمى بالملوث أو الملحس الذي يحمي قطعة حديد في النار فإذا لحسها المتهم بلسانه ولم تحرقه اعتبر برئياً وإن أحرقته اعتبر مجرما. أم أن ذلك يعتبر وسيلة لظهور الجريمة واكتشاف المجرم فتقاس على الكلاب البوليسية وتكون من الوسائل المباحة؟ (1)

ج: لا شك أن هذا العمل باطل ومنكر ولا يجوز فعله بل هذا وسيلة إلى إحراق الألسنة وإيذاء المسلمين وهذا شيء لا أصل له فيما نعلم في شريعة الله ولا في كلام العلماء بل هو من الخرافات ومن أعمال المشعوذين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل وهذا العمل لا شك في تحريمه وأنه منكر وليس من جنس الكلاب البوليسية.

. –

وأما صاحب الضالة فيمكن أن يسلك طريقا آخر في تتبع الآثار المعروفة عند العرب وجاءت بها الشريعة لعله يجد ضالته، أو عبده الآبق وما أشبه ذلك.

وأما القتيل الذي جهل قاتله فيمكن أيضا التعرف عليه بطرق أخرى بسؤال أهل المعرفة بالحادث ومن كان حول مكان الحادث وما أشبه ذلك من الطرق.

أما استعمال هذه الحديدة فهذا شيء باطل لا أساس له ولا يقاس هذا على الكلاب البوليسية لأن الكلاب البوليسية لها أشياء أخرى من جهة التعرف على المحرمين بالشم والرائحة.

# باب ما جاء في التطير

### 84- شرح حديث: "لا عدوى ولا طيرة..."

س: سمعت حديثا عن التشاؤم، يقول فيما معناه (ولا هام ولا صفر) أرجو منكم ذكر الحديث كاملاً مع شرح الكلمات التي لا أفهمها فيه؟ (1)

ج: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ويعجبني الفأل" (2) والمعنى إبطال ما يعتقده أهل الجاهلية، من أن الأشياء تعدي بطبعها، فأحبرهم صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء باطل، وأن المتصرف في الكون هو الله وحده، فقال بعض الحاضرين له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله الإبل تكون في الصحراء، كأنها الغزلان، فيدخل فيها البعير الأجرب فيجربها،

 $<sup>^{1}</sup>$  – من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة الدعوة، وقد أجاب عنه سماحته بتريخ  $^{1}$  +  $^{1}$  1418/12/24

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء، برقم 2222.

فقال صلى الله عليه وسلم: "فمن أعدى الأول" (1). والمعنى أن الذي أنزل الجرب في الأول هو الذي أنزله في الأخرى، ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم أن المخالطة تكون سبباً لنقل المرض من الصحيح إلى المريض، بإذن الله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا يورد ممرض على مصح" (2). والمعنى: النهي عن إيراد الإبل المريضة ونحوها بالجرب ونحوه مع الإبل الصحيحة؛ لأن هذه المخالطة قد تسبب انتقال المرض مع المريضة إلى الصحيحة بإذن الله، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "فر من المجذوم فرارك من الأسلا" (3). وذلك لأن المخالطة قد تسبب انتقال المرض منه إلى غيره، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن انتقال الجذام من المسريض إلى غيره، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن انتقال الجذام من المسريض إلى الصحيح إنما يكون بإذن الله، وليس هو شيئاً لازماً.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب لا عدوى، برقم 5775، ومسلم في كتاب السلام، باب لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر و لا نوء، برقم 2221.

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الجذام، وأحمد في المسند، باقي مسند المكثــرين، باقى المسند السابق، برقم 9429.

والخلاصة: أن الأحاديث في هذا الباب تدل على أنه لا عدوى على ما يعتقده الجاهليون من كون الأمراض تعدي بطبعها، وإنما الأمر بيد الله سبحانه. إن شاء انتقل الداء من المريض إلى الصحيح وإن شاء سبحانه لم يقع ذلك.

ولكن المسلمين مأمورون بأحذ الأسباب النافعة، وترك ما قد يفضي إلى الشر.

أما قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا طيرة" فمعناه: إبطال ما يعتقده أهل الجاهلية من التطير بالمرئيات والمسموعات مما يكرهوون وتردهم عن حاجتهم فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الآخر: "الطيرة شرك الطيرة شرك". وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يحدل ولا قوة إلا بك"(1).

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك" قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: "أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك

 $<sup>^{1}</sup>$  – أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الطيرة، برقم  $^{2}$ 

<sup>- 355 -</sup>

# ولا إله غيرك"(<sup>1)</sup>.

وأما الهامة: فهو طائر يسمى البومة، يزعم أهل الجاهلية أنه إذا نعق على بيت أحدهم فإنه يموت هذا البيت، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا صفر" فهو الشهر المعروف وكان بعض أهل الجاهلية يتشاءمون به. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأوضح صلى الله عليه وسلم أنه كسائر الشهور ليس فيه ما يوجب التشاؤم. وقال بعض أهل العلم: إلها دابة تكون في البطن تسمى: صفر.. وكان بعض أهل الجاهلية يعتقدون فيها ألها تعدي فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

وأما النوء فهو واحد الأنواء، وهي النجوم وكان بعض أهـــل الجاهليــة يتشاءمون ببعض النجوم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

وقد أوضح الله سبحانه في القرآن العظيم: أنه خلق النجوم زينة الـــسماء ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر

أحرجه الإمام أحمد في المسند، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه برقم 7005.

والبحر؛ كما قال الله سبحانه: {وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاء اللَّدُنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ} (أ)، وقال سبحانه: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ} (أ)، وقال سبحانه: النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (2)، وقال سبحانه: {وَعَلامَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} (3).

وأما الغول: فهو جنس من الجن يتعرضون للناس في الصحراء، ويضلولهم عن الطرق ويخوفولهم، وكان بعض أهل الجاهلية يعتقدون فيهم، وألها تتصرف بقدرتها، فأبطل الله ذلك. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان" والمعنى أن ذكر الله يطردها، وهكذا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقي من شرها وشرغيرها، مع الأحذ بالأسباب التي جعلها الله أسباباً للوقاية من كل شر.

أما الفأل: فهو أن يسمع الإنسان الكلمة الطيبة، فتسره، ولكن لا ترده عن حاجته، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الفأل بذلك فقال صلى الله عليه وسلم: "ويعجبني الفأل" قالوا:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الملك، الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنعام، الآية 97.

<sup>3 -</sup> سورة النحل، الآية 16.

يا رسول الله وما الفأل؟ قال: "الكلمة الطيبة" أ.ه...

ومن أمثلة ذلك أن يسمع المريض من يقول: يا سليم يا معافى فيسسره وهكذا إذا سمع من ينشد ضالة: من يقول: يا واجد، أو يا ناجح أو يا موفق ذلك ويتفاءل به.

والله ولي التوفيق.

# 85- التشاؤم بـ "شهر صفر" من أمور الجاهلية

س: يتردد كثيراً أن شهر صفر شهر شؤم تتشاءم منه بعض العوام في كثير من الأمور فلا يعقد فيه النكاح على سبيل المثال، وأيضا فإنه في مجلس عقد النكاح يعتقد البعض أنه لا يجوز كسر العود أو عقد الحبال أو تشبيك الأصابع حيث إن هذا يؤدي إلى فشل هذا الزواج وعدم التوفيق بين الزوجين.

وبما أن هذا يمس العقيدة فنرجو النصح وبيان الحكم الشرعي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه؟ (1)

ج: التشاؤم بصفر، من أمر الجاهلية، ولا يجوز ذلك،

- 358 -

\_

العدد 1441/1/18 بتاريخ 1419/1/18هـ.  $^{-1}$ 

بل هو كسائر الشهور ليس عنده خير ولا شر، وإنما الخير من الله سبحانه، والشر بتقديره، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبطل ذلك، فقال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر" (1) متفق على صحته.

وهكذا التشاؤم بتشبيك الأصابع أو كسر العود أو نحو ذلك عند عقد الزواج أمر لا أصل له، ولا يجوز اعتقاده، بل هو باطل. وفق الله الجميع.

## 86 حكم التشاؤم بالمسكن

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك امرأة في المنطقة الجنوبية لها سبعة أولاد وبنات وعندما سكنت في مترل جديد لها بالجنوب توفي أحد أولادها وتبعته إحدى البنات، وقد حلمت (رأت في المنام) بعد وفاهم ألها إذا بقيت في هذا المنزل فيسموت كل أطفالها.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

أرجو إفادة فضيلتكم علما بأنه لا يزال لديها خمسة بسنين وبنسات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته<sup>(1)</sup>.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فهي مخيرة إن شاءت سكنت في هذا البيت وإن شاءت انتقلت عنه إلى بيت آخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الشؤم في ثلاثة: في البيت والمرأة والدابة" وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة عبد الله بن باز

# باب ما جاء في التنجيم

# 87 - حكم اعتقاد أن النجوم سبب لنزول المطر

س: عند البادية إذا ظهر نجم معين يعرفون اسمه وكان وقته نزول المطر – إن شاء الله تعالى – يجعلونه سببا في نزول المطر. فما توجهكم حفظكم الله؟ (1)

ج: هذا شيء لا أصل له، بل هو منكر، ولا يجوز اعتقاده لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله عز وجل أنه قال: "من قال حين يتزل المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب "(2) متفق على صحته، من

الماحت من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة الدعوة، وقد أجاب عنه سماحت  $^{-1}$  بتاريخ  $^{-1}$  1418/11/29

<sup>2 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، برقم 846، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، برقم 71.

حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.

وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أربع في أمي من أمر الجاهلية، لا يتركو فهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة"(1) يعني على الميت. وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موها، تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب". والأحاديث في ذم أمور الجاهلية والتحذير منها كثيرة، والله ولي التوفيق.

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم 934.

# باب ما جاء في سب الدهر

#### 88 حكم سب الدهر

س: امرأة حامل وعند ذهابها إلى مزدلفة رأت الدم وبدأت تستفرغ فقالت: الله لا يعيد هذا اليوم فما الحكم في هذا الكلام؟ (1)

ج: عليك التوبة والاستغفار هذا الكلام منكر لا يجوز وعليك التوبة من ذلك والحمد لله واسألي الله العافية إذا رأيت مثل هذا قولي: اللهم إني أسألك العافية، اللهم اشفني، اللهم عافني، أما سب اليوم أو سب الليل أو سب المكان فهو منكر لا في منى ولا في مزدلفة ولا في غيرها.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - من أسئلة حج عام 1418هـ.

# باب ما جاء في التوسل

#### 89 - التوسل بأسماء الله وصفاته

w: ما هو ضابط التوسل بالله جل وعلا  ${}^{(1)}$ 

ج: التوسل بالله وبأسمائه وصفاته مشروع للمسلم وهو من أسباب إجابة الدعاء؛ لقول الله عز وجل: {وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (2)، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته.

ويشرع التوسل أيضاً إلى الله سبحانه: بالإيامان به وبمحبته وبسسائر الأعمال الصالحة، ومن ذلك محبة أنبياء الله ورسله والمؤمنين من عباده، ومن ذلك التوسل ببر الوالدين والعفة عن الزنا، وأداء الأمانة؛ للحديث الصحيح الوارد في قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصحرة، وعجزوا عن دفعها، وكانوا

<sup>-1</sup> من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (مجلة الدعوة).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأعراف، الآية 180.

ثلاثة، فدعوا الله سبحانه وتوسلوا إليه بأعمالهم الصالحة فانزاحت عنهم الصخرة، وحديثهم ثابت في الصحيحين، وكان أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة، والثالث بأدائه الأمانة لأصحابها. والله الموفق.

#### 90- مسألة في التوسل

س: ما حكم التوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ (1)

ج: يشرع حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وذلك من أسباب الإجابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء"(2).

اً – من برنامج (نور على الدرب).  $^{-1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: "إذا صلى أحدكم..." برقم 3477، وهكذا أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء برقم 1481، وأحمد في باقي مسند الأنصار، باب مسند فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه برقم 23419.

### باب في حكم الاستهزاء والتنقص من الدين

#### 91 حكم الاستهزاء والتنقص من الدين

س: هل من يستهزئ بالدين بأن يسخر من اللحية أو من تقصير الثياب هل يعد ذلك من الكفر؟ (1)

ج: هذا يختلف إذا كان قصده الاستهزاء بالدين فهي ردة، كما قال تعالى: {قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ (65) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } (2).

أما إذا كان يستهزئ من الشخص نفسه بأسباب أخرى من جهة اللحية أو من جهة تقصير الثياب، ويعني بذلك أنه متزمت، وأن يستهزئ بامور أخرى يشدد في هذا أو يتساهل في أمور أخرى يعلم أنه جاء بها الدين وليس قصده الاستهزاء بالدين، بل يقصد استهزاءه بالشخص بتقصيره لثوبه أو لأسباب أخرى، أما

<sup>1 -</sup> نشر في مجلة الفرقان، العدد 100، في ربيع الثاني 1419هـ.

<sup>66</sup> ، 65 سورة التوبة، الآيتان 65

إذا كان قصده الاستهزاء بالدين والتنقص للدين فيكون ردة، نـسأل الله العافية.

#### 92 مسألة في الاستهزاء بالدين

س: إن كان يقول: أنا أقول ذلك للناس من باب الضحك والمزاح؟ (1) ج: هذا لا يجوز، وهذا منكر وصاحبه على خطر، وإن كان قصده الاستهزاء بالدين يكون كفراً.

<sup>- 1419</sup> في بمحلة الفرقان، العدد 100، في ربيع الثاني 1419هـ.. - 368 -

#### باب ما جاء في الحلف بغير الله

## 93- هل الحلف بغير الله شرك يخرج صاحبه من الملة

س: نرجو من سماحتكم التفضل بتوضيح أنواع الشرك وهل الحلف بغير الله شرك يخرج صاحبه من الملة؟ (1)

ج: الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، فالشرك الأكبر: صرف العبادة لغير الله أو بعضها، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم أو للجن أو للملائكة هذا يقال له شرك أكبر، كما كانت قريش وغيرها من العرب يفعلون ذلك عند أصنامهم وأوثاهم، ومن ذلك جحد الإنسان أمراً معلوماً من الدين بالضرورة وجوباً أو تحريماً فمن جحده كان كافراً ومشركاً شركاً أكبر، كمن قال: الصلاة لا تجب على من عنده مال، أو قال: الزكاة لا تجب على من عنده مال، أو قال:

- 369 -

 $<sup>^{1}</sup>$  – من برنامج (نور على الدرب) الشريط الأول.

صوم رمضان لا يجب على المسلم المكلف، أو أحل ما حرمه الله كما هو معلوم من الدين بالضرورة، كأن يقول: الزنا حلال، أو شرب المسكر حلال، أو عقوق الوالدين حلال، أو السحر حلال، أو ما أشبه ذلك. فهذا يكون كافراً ومشركاً شركاً أكبر، القاعدة أن من صرف العبادة أو بعضها لغير الله من أصنام أو أوثان أو أموات أو غيرهم من الغائبين فإنه مسشرك شركاً أكبر، وكذلك الحكم فيمن جحد ما أوجب الله، أو ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه المسلمون، فهذا يكون كافراً ومشركاً شركاً أكبر. وكل من أتى ناقضاً من نواقض الإسلام يكون مشركاً مشركاً أكبر كما قلنا.

أما الشرك الأصغر فهو أنواع أيضاً: مثل الحلف بغير الله، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالأمانة، وبرأس فلان، وما أشبه ذلك، فهذا شرك أصغر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بشيء دون الله فقد أشرك"(1) وهكذا الرياء، يقرأ للرياء

<sup>1 -</sup> أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضيي الله عنهما برقم 4886.

أو يتصدق للرياء، فهذا شرك أصغر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر" فسئل عنه فقال: "الرياء"(1). وهكذا لو قال: ما شاء الله وشاء فلان بالواو أو لولا الله وفلان أو هذا من الله وفلان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده ثم شاء فلان"(2). ولما قال رجل: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال: "أجعلتني لله نداً ما شاء الله وحده"(3).

وقد يكون الشرك الأصغر شركاً أكبر إذا اعتقد صاحبه أن من حلف بغير الله أو قال: ما شاء الله وشاء فلان، فإن له التصرف في الكون، أو أن له إرادة تخرج عن إرادة الله وعن مشيئته سبحانه، أو أن له قدرة يضر وينفع من دون الله، أو اعتقد أنه

الله عند الأنصار، باب حديث محمود بن لبيد رضي الله عند  $^{-1}$  باب حديث محمود بن لبيد رضي الله عند  $^{-1}$  .  $^{-1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي برقم 4980، وأحمد في باقي مسند المكثرين، حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 22754.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه أحمد في مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إلا أنه قال: "عدلا" بدل "ندا" برقم 1842.

يصلح أن يعبد من دون الله وأن يستغاث به، فإنه يكون بذلك مــشركاً شركاً أكبر بهذا الاعتقاد.

أما إذا كان مجرد حلف بغير الله من دون اعتقاد آخر، لكن ينطق لـسانه بالحلف بغير الله؛ تعظيماً لهذا الشخص، يرى أنه نبي أو صالح أو لأنه أبوه أو أمه وتعظيمها لذلك، أو ما أشبه ذلك فإنه يكون من الشرك الأصـغر وليس من الشرك الأكبر.

#### باب ما جاء في القضاء والقدر

#### 94- حكم الخوض في القضاء والقدر

س: الكثير يخوضون في موضوع القضاء والقدر هل لكم توجيه؟ (1) ج: هذا باب خاضه الأولون وغلط فيه من غلط، والواجب الحذر، فعلى كل مؤمن وكل مؤمنة التسليم لله والإيـمان بقـدره سـبحانه وتعالى والحرص على الأخذ بالأسباب النافعة الطيبة والبعد عن الأسباب الـضارة كما علم عباده وكما جعل لهم قدرة على ذلك بما أعطاهم من العقـول والأدوات التي يستعينون بما على طاعته وترك معصيته سبحانه وتعالى. وينبغي عدم الخوض في هذا الباب والإيـمان بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه الخلاق العظـيم القادر على كل شيء وأن جميع الموجودات

<sup>· –</sup> من برنامج نور على الدرب، الشريط الأول.

<sup>- 373 -</sup>

بخلقه وتقديره سبحانه وتعالى وأن الله أعطى للعبد عقلاً وأسباباً وقدرة على الخير والشر كما يأكل ويشرب ويلبس وينكح ويسافر ويقيم وينام ويقوم إلى غير ذلك يطيع ويعصي.

ويخشى على هؤلاء الخائضين بالقضاء والقدر أن يحتجوا بالقدر أو ينكروه لأن قوماً خاضوا فيه فأنكروه كالقدرية النفاة وقالوا لا قدر وزعموا ألهم يخلقون أفعالهم وأن الله تعالى ما تفضل عليهم بالطاعة ولا قدر عليهم المعصية، وقوم قالوا بل تفضل الله بالطاعة، ولكن ما قدر المعصية فوقعوا بالباطل، وقوم خاضوا في القدر وقالوا بأننا مجبورون أي ألهم ما عليهم شيء، عصوا أو أطاعوا لا شيء عليهم لألهم مجبورون، ولا قدرة لهم فضلوا وأضلوا نسأل الله العافية.

ومجوس الأمة هم القدرية النفاة الذين ضلوا في القدر وقالوا الأمر أنف والمجوس قالوا إن للعباد إلهين النور والظلمة ويقولون النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر فشابههم نفاة القدر حيث جعلوا لله شريكاً في أفعاله وألهم يخلقون أفعالهم، نسأل الله العافية.

وعلى كل مسلم أن يؤمن بالقدر وأن يحذر الخوض في ذلك بغير علم كما خاض المبتدعة فضلوا وإنما الواجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر وأن يسلم لله بذلك ويعلم بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وأن العبد له إرادة وله مشيئة وله اختيار لكنه لا يخرج بذلك عما قدره الله سبحانه وتعالى.

#### 95- مسألة في القدر

س: كثيرا ما نقرأ في الكتب والمجلات مقالات ترد فيها عبارات مثل (من سخرية القدر) أو (من سذاجة الأقدار) أو (شاءت الأقدار) فهل هذه العبارات صحيحة وبم تنصحون الذين يستعملونها في كتاباتهم جزاكم الله خيراً ؟(1)

ج: بسم الله والحمد لله.. قول الإنسان من سخرية القدر أو من سذاجة القدر منكر من القول بل كفر وضلال واستهزاء بقدر الله سبحانه وتعالى، أما قول بعض الناس شاءت الأقدار أو

<sup>1 -</sup> نشر في نشرة رابطة العالم الإسلامي في 13- 19 رجب عام 1419هـ. - 375 -

شاء القدر أو شاءت إرادة الله أو عناية الله فكلام لا يجوز وفيه سوء تعبير، والصواب أن يقال شاء الله سبحانه أو شاء ربنا سبحانه أو نحو ذلك من العبارات التي فيها إسناد المشيئة لله لا إلى صفاته.

#### 96- حكم لفظ: "لا قدَّر الله"

س: الأخت م. س. م. من الرس بالمملكة العربية السعودية تقول في سؤالها: ما حكم الشرع في مثل هذه الألفاظ: لا قدر الله، أو لا سميح الله، أو لا يقدر كذا أو كذا، نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟ (1) ج: لا أعلم حرجاً في ذلك، والله الموفق.

<sup>1 -</sup> من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية وأجــاب عنــه سماحتــه بتــاريخ 1419/7/10هــ.

# باب ما جاء في احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك

#### 97 حكم تعبيد الاسم لغير الله

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم مدير الجوازات برابغ/ وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده؛ حضر عندي من سمى نفسه عبد الله بن عبد الجزى، وسألني هل تجوز التسمية بعبد الجزى؛ لأن جوازات رابغ قد توقفت في تجديد تابعيته حتى تعرف حكم الشرع في اسم أبيه؟ (1)

والجواب: قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه، فلل يجوز أن يقال: عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد

<sup>1 -</sup> صدر من مكتب سماحته برقم 775 وتاريخ 1390/5/9هـ، عندما كـان سماحتـه نائب ريس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<sup>- 377 -</sup>

الكعبة أو نحو ذلك؛ لأن العبيد كلهم عبيد الله عز وجل، ومعلوم أن الجزى ليس من أسماء الله سبحانه فلا يجوز التعبيد إليه، والواجب تغيير هذا الاسم باسم معبد لله سبحانه أو باسم آخر غير معبد كأحمد ومحمد وإبراهيم ونحو ذلك ويجب عند التغيير أن يوضح في التابعية الاسم الأول مع الاسم الجديد حتى لا تضيع الحقوق المتعلقة بالاسم الأول هذا ما أعلمه من الشرع المطهر ويذكر عبد الله المذكور أن أباه قد وافق على تغيير اسمه من عبد الجزى إلى عبد الرحمن، فليعتمد ذلك عند موافقة أبيه عليه، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

#### 98- تغيير الاسم إذا كان غير شرعي

س: إذا تسمى الإنسان باسم واكتشف أنه اسم غير شرعي ما توجيهكم؟<sup>(1)</sup>

ج: الواجب التغيير مثل من سمى نفسه عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة ثم علم أن التعبيد لا يجوز لغير الله وليس لأحد أن يعبد لغير الله، بل العبادة لله عز وجل مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك.

وعليه أن يغير الاسم مثل عبد النبي أو عبد الكعبة إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو أحمد أو صالح أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية هذا هو الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة.

أما إذا كان الاسم للأب فإن كان الأب حياً فليعلم حتى يغير اسمه، أما إن كان ميتاً فلا حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو؛ لأن النبي لم يغير اسم عبد المطلب ولا غير أسماء الآخرين المعبدة لغير الله كعبد مناف؛ لألهم عرفوا ها.

<sup>-</sup> ضمن أسئلة أجاب عنه سماحته بتاريخ 1418/11/29هــ. - 379 -

#### باب في أسماء الله وصفاته

### 99- استنكار العبد للوساوس في ذات الله تعالى هو صريح الإيمان

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ن. ع. زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابك الكريم المؤرخ 1395/1/27هـ وصلك الله بحبل الهدى والتوفيق وما تضمنه من السؤال عما ألقاه إليك بعض الـزملاء بقوله إنه يعترف أن الله سبحانه هو خالق السماوات والأرض والعرش والكرسي وكل شيء ولكنه يسأل قائلا الله ممن تكون فأجبته بقولـك كلامك الأول صحيح لا تعليق عليه أما قولك الثاني وهو قولك ممن تكون الله فلا يقوله مسلم وينبغي أن يسعك ما وسع الصحابة رضي الله عنهم فإلهم لم يسألوا مثل هذا السؤال وهم الفطاحل في العلم وقلت له أيضاً إن الله سبحانه قال عن نفسه: {لَيْسَ كَمثْله شَيْءٌ وَهُوَ السّميعُ

البَصِيرُ} (1)، وقوله: {هُوَ الْأُوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُــوَ بِكُــلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (2) إلى آخر ما ذكرت رغبتك في الإجابة عن هذه الــشبهة كان معلوما.

والجواب: اعلم وفقني الله وإياك وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه أن شياطين الإنس والجن لم يزالوا ولن يزالوا يوردون الكثير من الشبه على أهل الإسلام وغيرهم للتشكيك في الحق وإخراج المسلم من النور إلى الظلمات وتثبيت الكافر على عقيدته الباطلة، وما ذاك إلا لما سبق في علم الله وقدره السابق من جعل هذه الدار ابتلاء وامتحان وصراع بين الحق والباطل حتى يتبين طالب الهدى من غيره وحتى يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق؛ كما قال سبحانه: {الم (1) أَحسب النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا وَالمؤمن من المنافق؛ كما قال سبحانه: {الم (1) أَحسب النّاسُ أَنْ يُتْركوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتنّا الّذينَ مِنْ قَبْلهمْ فَلَـيَعْلَمَنّ اللّهُ الّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنّ الْكَاذبينَ (3) إذه وقال سبحانه: {ولَنَبْلُونَكُمْ وَالصَّابرينَ مَنكُمْ وَالصَّابرينَ مَنكُمْ وَالصَّابرينَ

<sup>11</sup> - سورة الشورى، الآية 11.

<sup>2</sup> – سورة الحديد، الآية 3

<sup>3-1</sup> سورة العنكبوت، الآيات 3-3

وَنَبْلُو َ أَخْبَارَكُمْ } (1)، وقال تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُ سَثْرِكُونَ } (2)، وقال سبحانه: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَدَرُهُمْ وَمَا يَعْضُ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَدَهُ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَى بَعْضُ زُخْرُفَ الْقَوْلَ عُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَا يَوْمَنُونَ بِالآخِرَة وَلِيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ } (112) وَلتَصْغَى إِلَيْه أَفْئِدَةُ اللَّذِينَ لاَ يُؤْمَنُونَ بِالآخِرَة وَلِيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُونَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ اللَّذِينَ لاَ يُوْمَنُونَ بِالآخِرَة وَلِيرِضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ } (112) وَلتَصْعُعَى إِلَيْه أَفْئِدَةُ اللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة وَلِيرُضَوْهُ وَلَيْتُ أَوْنَ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ } (112) وَلتَصْعُعَى إِلَيْه أَفْفِرَة اللَّذِينَ لاَيْعَانَ اللَّهِ فَوْنَ إِلَيْكُونَ وَلَالِيْقَ أَنْهُ عَلَى وَالْتَالِقَةُ أَنه يَتِلِي مِدعِي الإِيمانِ بشيء من الفتن ليتبين صدقه في إيـــمانه والمعدو والعدو وما يلقي الشياطين من الإنس والجن من أنواع الشبه وغير ذلك من أنواع الشبه وغير ذلك من أنواع الشبه وغير ذلك من أنواع الفتن فيتبين بعد ذلك الصادق في إيــمانه من الكاذب ويعلم الله ذلــك علما ظاهراً موجوداً في الخارج بعد علمه السابق لأنه سبحانه قد سبق في علمه كل شيء كما قال عز وجل: {لتَعْلَمُوا

 <sup>1 -</sup> سورة محمد، الآية 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنعام، الآية 121.

<sup>3 -</sup> سورة الأنعام، الآيتان 112، 113.

أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا {(¹)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء"(²) خرجه مسلم في صحيحه.

ولكنه عز وحل لا يؤاخذ العباد بمقتضى علمه السابق وإنما يؤاخذهم ويثيبهم على ما يعلمه منهم بعد عملهم إياه ووجوده منهم في الخارج، وذكر في الآيات الرابعة والخامسة والسادسة أن السياطين يوحون إلى أوليائهم من أنواع الشبه وزخرف القول ما يغرونهم به ليجادلوا به أهل الحق ويشبهوا به على أهل الإيمان ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ويرضوا به فيصولوا ويجولوا ويلبسوا الحق بالباطل ليشككوا الناس في الحق ويصدوهم عن الهدى وما الله بغافل عما يعملون، لكن من رحمته عز وجل أن قيض لهؤلاء الشياطين وأوليائهم من يكشف باطلهم ويريح شبهتهم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة فيقيموا بذلك الحجة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الطلاق، الآية 12.

<sup>.2653</sup> مسلم في كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، برقم 2653 -  $^2$ 

ويقطعوا المعذرة وأنزل كتابه سبحانه تبياناً لكل شيء كما قال عز وجل: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُدَسُرَى للمُسْلمينَ} (1) وقال سبحانه: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جَنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} (2) قال بعض السلف هذه الآية عامة لكل حجة يأتي ها أهل الباطل إلى يوم القيامة.

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال: ذاك صريح الإيسمان"(3). قال بعض أهل العلم في تفسير ذلك إن الإنسان قد يوقع الشيطان في نفسه من الشكوك والوساوس ما يصعب عليه أن ينطق بعظم بشاعته ونكارته حتى أن خروره من السماء أهون عليه من أن ينطق به فاستنكار العبد لهذه الوساوس واستفظاعه إياها ومحاربته لها هو صريح الإيسمان؟

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل، الآية 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الفرقان، الآية 33.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، برقم 132.

لأن إيمانه الصادق بالله عز وجل وبكمال أسمائه وصفاته وأنه لا شبيه لــه ولا ند له وأنه الخلاق العليم الحكيم الخبير يقتضي منه إنكار هذه الشكوك والوساوس ومحاربتها واعتقاد بطلانها.

ولا شك أن ما ذكره لك هذا الزميل من جملة الوساوس وقد أحسنت في جوابه ووفقت للصواب فيما رددت به عليه زادك الله علماً وتوفيقاً، وأنا أذكر لك إن شاء الله في هذا الجواب بعض ما ورد في هذه المسئلة من الأحاديث وبعض كلام أهل العلم عليها لعله يتضح لك من ذلك وللزميل المبتلى بالشبهة التي ذكرت ما يكشف الشبهة ويبطلها ويوضح الحق ويبين ما يجب على المؤمن أن يقوله ويعتمده عند ورود مثل هذه الشبهة ثم أختم ذلك بما يفتح الله علي في هذا المقام العظيم، وهو سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل.

قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح ص 336 من المجلد السادس من فتح الباري طبعة المطبعة السلفية في باب صفة إبليس وجنوده: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، قال أخربين عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته" أ. ثم رواه في كتاب الاعتصام ص 264 المجلد الثالث عشر من فتح الباري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله" (2) انتهى.

وأخرج مسلم في صحيحه اللفظ الأول من حديث أبي هريرة ص 154 من الجزء الثاني من المجلد الأول من شرح مسلم للنووي، وأخرجه مسلم أيضاً بلفظ آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فمن وجد شيئاً فليقل: آمنت بالله ورسله"(3). ثم ساقه بألفاظ أخر

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم 3276، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقول من وجدها، برقم 134.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السسؤال و تكلف ما لا يعنيه، برقم 7296.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقول من وجدها، برقم 134.

ثم رواه من حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله"(1).

خرج مسلم أيضاً رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيسمان"<sup>(2)</sup>. ثم رواه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك محسض الإيسمان"<sup>(3)</sup>.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم لما ذكر هذه الأحاديث ما نصه: (أما معاني الأحاديث وفقهها: فقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان ومحض الإيمان معناه

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها برقم .136

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله مـن وجـدها، برقم 133.

استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيهمان استكمالاً محققاً وانتفت عنه الريبة والشكوك، واعلم أن الرواية الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد وهي مختصرة من الرواية الأولى، ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولى وقيل معناه إن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد، فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض الإيـمان أو الوسوسة علامة محض الإيـمان وهذا القول اختيار القاضي عياض، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله و في الرواية الأخرى فليستعذ بالله ولينته فمعناه الإعراض عن هذا الخــاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. قال الإمام المازري رحمه الله ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها قال والذي يقال في هذا المعنى إن الخواطر على قسمين فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان أمراً طارئاً بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه وأما الخواطر المستقرة التي أو جبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها والله أعلم.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينته فمعناه إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنه وليعرض عن الفكر في ذلك وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان وهو إنما يسسعى بالفسساد والإغواء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها والله أعلم.

وقال الحافظ في الفتح في الكلام على حديث أبي هريرة المدكور في أول هذا الجواب ما نصه: (قوله: "من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته" أي عن الاسترسال معه في ذلك، بل يلجأ إلى الله في دفعه، ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة، فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها، قال الخطابي: وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ

الشخص بالله منه وكف عن مطاولته في ذلك اندفع، قال: وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان، قال: والفرق بينهما أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصور، فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع، وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء، بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة، نعوذ بالله من ذلك.

قال الخطابي: على أن قوله من خلق ربك كلام متهافت ينقض آخره أوله لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقاً، ثم لو كان السؤال متجهاً لاستلزم التسلسل وهو محال، وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث. فلو كان هو مفتقراً إلى محدث لكان من المحدثات، انتهى. والذي نحا إليه مسن التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظر، لأنه ثبت في مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث "لا يرال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله" فسوى في الكف عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره. وفي رواية لمسلم عن

أبي هريرة قال: سألين عنها اثنان، وكان السؤال عن ذلك لما كان واهياً لم يستحق جوابا، أو الكف عن ذلك الأمر بالكف عن الخوض في الصفات والذات. قال المازري: الخواطر على قسمين: فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع بالإعراض عنها، وعلى هذا ينزل الحديث، وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة، وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال، وقال الطيبي: إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر و لم يأمر بالتأمل والاحتجاج؛ لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة، ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة، ومن هذا حاله فلا علاج له إلا اللجأ إلى الله تعالى والاعتصام به، وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعني المرء وعما هو مستغن عنه، وفيه علم من أعلام النبوة لإحباره بوقوع ما سيقع فوقع.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (بيان موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول): ولفظ "التسلسل" يراد به التسلسل في المؤثرات وهو أن يكون للحادث فاعل وللفاعل فاعل – وهذا

باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء، وهذا هو التسلسل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعاذ بالله منه، وأمر بالانتهاء عنه، وأن يقول القائل "آمنت بالله ورسله" كما في الصحيحين عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي الشيطان أحدكم، فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته" وفي رواية: "لا يزال الناس يتسساءلون، حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ يقولوا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ خلق الله؟ قال: فأحذ حصى بكفه فرماهم به، ثم قال: قوموا، صدق خلي الله وفي الصحيح أيضاً عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله: إن أمتك لا يزالون يسألون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟" وي يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟" وي يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟" وأن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخريجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

انتهى المقصود من كلام الشيخ رحمه الله ولعله يتضح لك أيها السسائل ولزميلك الذي أورد عليك الشبهة مما ذكرنا من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم ما يزيل الشبهة ويقضي عليها من أساسها ويبين بطلالها؛ لأن الله سبحانه لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له، وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو خالق كل شيء وما سواه مخلوق، وقد أخبرنا في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم وصفاته وآياته المتلوة ويما يعرفنا به ويدلنا عليه من أسمائه وغير ذلك من مخلوقاته عز وجل، ومن جملة ذلك نفس الإنسان فإلها من وجل: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَات وَلِيْ اللَّابُ وَالنَّهَارِ لاَيَات وَفِي الْأَرْضِ وَاخْتلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَيَات وَفِي الْأَرْضِ اَيَاتٌ لِلْمُهوفِيَ (20).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران، الآية 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الذاريات، الآيتان 20، 21.

أما كنه ذاته وكيفيتها وكيفية صفاته فذلك من علم الغيب الذي لم يطلعنا عليه، فالواجب علينا فيه الإيمان والتسليم وعدم الخوض في ذلك كما وسع ذلك سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان فإلهم لم يخوضوا في ذلك و لم يسألوا عنه بل آمنوا بالله سبحانه وبما أخبر به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم و لم يزيدوا على ذلك مع إيمالهم بأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

وعلى من وجد شيئاً من هذه الوساوس أو ألقي إليه شيء منها أن يستعظمها وينكرها من أعماق قلبه إنكاراً شديداً وأن يقول آمنت بالله ورسله، وأن يستعيذ بالله من نزغات الشيطان، وأن ينتهي عنها ويطرحها؛ كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث السابقة، وأخبر أن استعظامها وإنكارها هو صريح الإيمان، وعليه ألا يتمادى على السائلين في هذا الباب؛ لأن ذلك قد يفضي إلى شر كثير، وإلى شكوك لا تنتهي، فأحسن علاج للقضاء على ذلك والسلامة منه هو امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك به والتعويل عليه وعدم الخوض في

ذلك وهذا هو الموافق لقول الله عز وجل: {وَإِمَّا يَترَغَنَكَ مِنَ السَّيْطَانِ وَلَكُ وَهَذَا هُو اللَّهُ الْعَلِيمُ} أَنُ عُ فَاسْتَعَذْ بِاللَّهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (1).

فالاستعاذة بالله سبحانه واللجأ إليه وعدم الخوض فيما أحدثه الموسوسون وأرباب الكلام الباطل من الفلاسفة ومن سلك سبيلهم في الخوض في باب أسماء الله وصفاته، وما استأثر الله بعلمه من غير حجة ولا برهان هو سبيل أهل الحق والإيـمان، وهو طريق السلامة والنجاة والعافية مـن مكائـد شياطين الإنس والجن.

وفقني الله وإياك وسائر المسلمين للسلامة من مكائدهم، ولهذا لما سأل بعض الناس أبا هريرة رضي الله عنه عن هذه الوسوسة حصبهم بالحصباء ولم يجبهم على سؤالهم وقال صدق خليلي.

ومن أهم ما ينبغي للمؤمن في هذا الباب أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم وتدبره؛ لأن فيه من بيان صفات الله وعظمته، وأدلة وجوده وكماله ما يملأ القلوب إياماناً ومحبة وتعظيماً واعتقاداً جازماً بأنه سبحانه هو ربكل شيء ومليكه، وأنه الخالق لكل شيء، والعالم بكل شيء، والقادر على كل شيء، لا إله غيره

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة فصلت، الآية 36.

وأسأل الله أن يوفقنا وإياك وزميلك وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن، ومن مكايد شياطين الإنس والجن ووساوسهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

#### رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة غافر، الآية 60.

#### 100- صفة النفس لله تعالى

w: هل صفة (النفس) لله صفة ذات  $v^{(1)}$ 

ج: نعم، قال الله سبحانه عن عيسى عليه السلام إنه قال: {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسى وَلاَ أَعْلَمُ مَا في نَفْسك} (<sup>2</sup>) "الله نفسه" يعنى ذاته.

#### 101- مسألة في صفة الذات لله تعالى

 $\omega$ : هل هي صفة أم هي الذات نفسها

ج: يوصف بأن له ذاتاً وله نفس جميعها، كما قال تعالى: {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ} (<sup>4</sup>).

#### 102 صفة العينين لله تعالى

س: قال السلف: إن الله تعالى له عينان، ولكن في النص أحياناً يـــذكر الجمع وأحياناً يذكر المفرد، ولكننا نعرف أن

<sup>1 -</sup> نشر في مجلة الفرقان، العدد 100، في ربيع الثاني 1419هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة، الآية 116.

<sup>3 –</sup> نشر في مجلة الفرقان، العدد 100، في ربيع الثاني 1419هـ..

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة المائدة، الآية 116.

#### الله تعالى له عينان فأين الدليل؟(1)

ج: الله سبحانه موصوف بأن له عينين، وأنه ليس بأعور خلافاً للدحال فإنه أعور العين اليمنى. والمثنى قد يطلق عليه الجمع باللغة العربية، كما قال سبحانه في سورة التحريم: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَ اللهِ وَالمراد: قلبكما.

فعبر عن المثنى بالجمع، وهكذا قوله سبحانه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} (<sup>3</sup>)، والمراد يداهما، وبذلك يزول الإشكال في قوله الله سبحانه: {وَاصْبِرْ لَحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} (<sup>4</sup>). وفي قوله عز وجل: {تَجْرِي بأَعْيُنِنَا} (<sup>5</sup>)، والله ولي التوفيق.

### مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 $<sup>^{-1}</sup>$  من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من إحدى الجمعيات الإسلامية بلندن، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 1419/6/2هـ.

<sup>4</sup> - سورة التحريم، الآية 4

<sup>3 -</sup> سورة المائدة، الآية 38.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الطور، الآية 48.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة القمر، الآية 14.

#### 103- معية الله لعباده تقتضى العلم والإحاطة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الـشيخ ص. م. خ. وفقه الله للخير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1):

يا محب حضر عندي جماعة من المشايخ وذكروا لي أن كثيراً من العامة وأشباههم في بريدة يشنعون كثيراً على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بسبب ما نسب إليه من قوله: إن معية الله مع عباده ذاتية، وهكذا بعض طلبة العلم يشنعون عليه بسبب ذلك، مع العلم بأنه قد رجع عن قوله هذا عندي وعند جماعة غيري، ولكنه لم يكتب كتابة صريحة في ذلك، ويقترح المشايخ المشار إليهم أن يدعوه فضيلتكم ويشير عليه بكتابة كلمة صريحة في الرجوع عن قوله ذاتية، وأنه يقول في ذلك ما يقول السلف الصالح من أن معية الله لعباده تقتضي العلم والإحاطة فيما يتعلق بالمعية العامة كما تقتضي الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد إذا كانت معية حاصة والله

سبحانه فوق العرش غير مختلط بالخلق وعلمه في كل مكان كما لا يخفى، وأفيد فضيلتكم بأي أؤيد ما ذكره المشايخ وأرى أنه هو الحل الوحيد الذي يسكت الناس ويقضي على الكلام في عرض الشيخ ولا يخفى أن الرجوع إلى الحق فضيلة لا نقص فيه، ولا يخفى أن فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين من خيرة أهل العلم في عصرنا هذا وله جهود مشكورة في نــشر العلم والدعوة إلى الحق وتعليم الطلبة وتأليف المؤلفات المفيدة ولكن ليس بمعصوم، وكل عالم يخطئ ويصيب كما قال الإمام مالك بن أنس وغــيره من أهل العلم، ونسأل الله أن يقدر على يد فضيلتكم كل خــير ويجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من مفاتيح الخير ومغاليق الشر وأن يحفظنا وإياكم وسائر إخواننا من كل ما يغضبه إنه سميع قريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

#### 104- نزول الله تعالى

#### إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل

س: كيف نرد على من قال: إنكم تقولون: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا بالثلث الأخير من الليل فإن ذلك يقتضي تركه العرش؛ لأن ثلث الليل الأخير ليس في وقت واحد على أهل الأرض؟ (1)

ج: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القائل عليه الصلاة والسلام: "يترل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر "(2). متفق على صحته، وقد بين العلماء أنه نزول يليق بالله وليس مثل نزولنا، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، فهو ينزل كما يشاء ولا يلزم من ذلك خلو العرش فهو نزول يليق

<sup>1 –</sup> نشر في مجلة الدعوة، العدد 1655، بتاريخ 28 ربيع الآخر 1419هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، برقم 1145، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة، برقم 758.

به حل حلاله، والثلث يختلف في أنحاء الدنيا وهذا شيء يختص به تعالى لا يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَمَا وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (1) وقال حل وعلا: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْكِيهُمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا } (2) وقال عز وجل في آية الكرسي: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٌ مِّنْ عَلْمَهُ إِلاَّ بِمَا شَاء } (3) والآيات في هذا المعنى كثيرة وهو سبحانه أعلم بكيفية نزوله، فعلينا أن نثبت النزول على الوجه الذي يليق بالله، ومع كونه استوى على العرش، فهو ينزل كما يليق به عز وجل ليس كنزولنا، إذا نزل فلان من السطح خلا منه السطح، وإذا نزل من السطح خلا منه السطح، وإذا نزل من السيارة خلت منه السيارة، فهذا قياس فاسد له؛ لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه، ولا يشبه خلقه في شيء من صفاته.

كما أننا نقول: استوى على العرش على الوجه الذي يليق به سبحانه ولا نعلم كيفية استوائه، فلا نشبهه بالخلق ولا نمثله وإنما نقول: استواء يليق بجلاله وعظمته.

<sup>11</sup> سورة الشورى، الآية 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة طه، الآية 110.

<sup>3 -</sup> سورة البقرة، الآية 255.

ولما خاض المتكلمون في هذا المقام بغير حق حصل لهم بذلك حيرة عظيمة، حتى آل بهم الكلام إلى إنكار الله بالكلية، حتى قالوا: لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذا، حتى وصفوه بصفات معناها العدم وإنكار وجوده سبحانه بالكلية، ولهذا ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة تبعاً لهم فأقروا بما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، وقالوا: لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه، ومن هذا ما قاله مالك رحمه الله: ((الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة)) يعني: عن الكيفية ومثل ذلك ما يروى عن أم سلمة رضي الله عنها وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمهما الله: ((الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول والإيمان بذلك واحب)) ومن التزم بهذا الأمر سلم من شبهات كثيرة، ومن اعتقادات لأهل الباطل كثيرة عديدة وحسبنا أن نثبت ما جاء في النصوص وألا نزيد على ذلك.

وهكذا نقول: يسمع ويتكلم ويبصر ويغضب ويرضى على وجه يليق به سبحانه ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو، وهذا هو طريق

السلامة وطريق النجاة وطريق العلم وهو مذهب السلف الصالح، وهـو المذهب الأسلم والأعلم والأحكم، وبذلك يسلم المؤمن مـن شـبهات المشبهين، وضلالات المضللين، ويعتصم بالسنة والكتاب المبين، ويرد علم الكيفية إلى ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه ولي التوفيق.

# 105- مسألة في الصفات

س: في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهل يوصف الله تعالى بأن له ظلاً؟

ج: نعم كما جاء في الحديث، وفي بعض الروايات "في ظل عرشه" (1) لكن الصحيحين "في ظله"، فهو له ظل يليق به سبحانه لا نعلم كيفيته مثل سائر الصفات، الباب واحد عند أهل السنة والجماعة والله ولي التوفيق.

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، برقم 660، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، برقم 1031.

<sup>- 404 -</sup>

# 106- حكم قول يا وجه الله

س: الأخت أ.إ. ب. من بيشة تقول في سؤالها: أسمع بعض الناس إذا سمع كلاماً مستغرباً أو رأى شيئاً غريباً قال: (يا وجه الله) فما حكم هذا القول؟ جزاكم الله خيرا. (1)

ج: لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدعو صفات الله، عند جميع أهل العلم، كأن يقول: يا وجه الله، أو يا علم الله، أو يا رحمة الله أو ما أشبه ذلك. وإنما الواجب أن يدعوه سبحانه بأسمائه الحسنى؛ لقول الله عز وجل: {وَلِلّهِ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (2) الآية، فيقول: يا الله يا رحمن يا رحيم. ونحو ذلك.

ويستحب التوسل بصفات الله فيقول: اللهم إني أسألك بأنك عظيم، أو بقدرتك العظيمة، أو بحلمك ونحو ذلك. والله ولي التوفيق.

<sup>1 -</sup> من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية، وقد أجاب عنه سماحتـــه بتــــاريخ 1419/4/19هـــ.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة الأعراف، الآية  $^{2}$ 

# 107 مسألة في صفات الله عز وجل

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حيضرة الأخ المكرم د/م. أ. ح. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (1):

فأشير إلى كتابكم الذي جاء فيه نرجو من فضيلتكم توضيح معاني هذه الآيات الكريمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم: {وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسبُونَ} (2) والآية: {وَسِعَ كُرْسيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (3) والآية: {وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (4) والآية: {وَهُو النَّعَظِيمُ} (4) والآية: {مَا يَكُونُ مِن نَّجُوى ثَلَاثَة إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَة النَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَلَا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَلَا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

 $<sup>^{1}</sup>$  – رد على استفتاء شخصي موجه لسماحته.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنعام، الآية 3.

<sup>3 -</sup> سورة البقرة، الآية 255.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الزخرف، الآية 84.

# يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7).

وحديث الجارية الذي رواه مسلم حينما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أين الله؟ فقالت: في السماء. وقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإلها مؤمنة"(2).

نرجو توضيح معاني هذه الآيات الكريمة وتوضيح معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية.

وأفيدك بأن المعنى العام للآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف هـو الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه وألوهيته لجميع الخلائق كلها وإحاطة علمه وشموله لكل شيء كبيراً كان أو صغيراً سراً أو علناً وبيان قدرته على كل شيء ونفى العجز عنه سبحانه وتعالى.

وأما المعنى الخاص لها فقوله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيَّهُ الـسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ} ففيها الدلالة على عظمة الكرسي وسعته كما يدل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الجحادلة، الآية 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، برقم 537.

ذلك على عظمة خالقه سبحانه وكمال قدرته، وقوله: {وَلا يَسؤُودُهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلَيُّ الْعَظِيمُ (255)} أي: لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك سهل عليه يسير لديه وهو القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء والأشياء كلها حقيرة بين يديـه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه سبحانه محتاجة وفقيرة إليه هو الغنى الحميد الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو القاهر لكل شهيء الحسيب على كل شيء الرقيب العظيم لا إله غيره ولا رب سواه. وقوله سبحانه: {وَهُوَ اللَّهُ في السَّمَاوَات وَفي الأَرْض يَعْلَمُ سَرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسبُونَ (3)} ففيها الدلالة على أن المدعو الله في السماوات وفي الأرض ويعبده ويوحده ويقر له بالألهية من في السماوات ومن في الأرض ويسمونه الله ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن أو الإنس وفيها الدلالة على سعة علم الله سبحانه واطلاعه على عباده وإحاطته بما يعملونه سواء كن سراً أو جهراً فالسر والجهر عنده سواء سبحانه وتعالى فهو يحصى على العباد جميع أعمالهم خيرها وشرها.

وقوله سبحانه: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ} الْعَلِيمُ} فمعناها: أنه سبحانه هو إلىه من في السماء وإلىه من في الأرض يعبده أهلهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه إلا من غلبت عليه الشقاوة فكفر بالله ولم يؤمن به وهو الحكيم في شرعه وقدره، العليم بجميع أعمال عباده سبحانه.

وقوله سبحانه وتعالى: والآية: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجُوكَ ثَلَاثَة إِلَّا هُو َ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَة إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُهِمٌ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُهِم سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقيَامَة إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7)} فمعناها: أنه مطلع سبحانه على جميع عباده أينما كانوا يه سمع كلامهم وسرهم وبخواهم ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين الحفظة أيضاً مع ذلك يكتبون ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له. والمراد بالمعية المذكورة في هذه الآية عند أهل السنة والجماعة معية علمه سبحانه وتعالى فهو معهم بعلمه ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء مع أنه سبحانه فوق جميع الحلق قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله

وعظمته ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال عز وجل: {لَـيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ} (1) ثم ينبئهم يوم القيامة بجميع الأعمال التي عَملوها في الدنيا؛ لأنه سبحانه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الـسماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

أما حديث الجارية التي أراد سيدها إعتاقها كفارة لما حصل منه من ضربها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: رسول الله، قال: اعتقها فإلها مؤمنة"(2) فإن فيه الدلالة على علو الله على خلقه وأن الاعتراف بذلك دليل على الإيمان.

هذا هو المعنى الموجز لما سألت عنه والواجب على المسلم أن يسلك في هذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحيحة الدالة على أسماء الله وصفاته مسلك أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بها واعتقاد صحة ما دلت عليه وإثباته له سبحانه على

<sup>11 - 11</sup> سورة الشورى، الآية 11.

<sup>-2</sup> سبق تخریجه.

الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهذا هو المسلك الصحيح الذي سلكه السلف الصالح واتفقوا عليه.

كما يجب على المسلم الذي يريد السلامة لنفسه وتجنبيها الوقوع فيما يغضب الله العدول عن طريق أهل الضلال الذين يؤولون صفات الله أو ينفولها عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في إثبات العلو لله سبحانه فنرفق لك نسخة منها لمزيد الفائدة كما نرفق لك نسخة من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها للشيخ محمد خليل الهراس وفيها بحث موسع في الموضوع الذي سألت عنه، ونسسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل به وأن يوفق الجميع لما يرضيه إنه سميع بحمد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

# 108- إثبات رؤية أهل الجنة لله تعالى

س: هل ورد في الكتاب والسنة رؤية أهل الجنة لله في الغدو والعــشي وزيارهم له؟ (1)

ج: ثبت في الأحاديث المتواترة أن أهل الجنة يرون ربهم حل وعلا في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى، ويراه المؤمنون أيضاً يوم القيامة كما يــشاء سبحانه وتعالى.

# 109 حكم من أنكر رؤية الله في الآخرة

س: هل رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة وما الدليل؟

وما القول الراجح في ذلك؟ وهل المنافقون يرونه في المحشر؟(2)

ج: رؤية الله في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة من أنكرها كفر، يراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء بإجماع أهل السنة كما قال عز وجل: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذُ نَّاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)} (3) وقال سبحانه: {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى

<sup>1 -</sup> نشر في مجلة الفرقان، العدد 100، في ربيع الثاني 1419هـ.

 $<sup>^{2}</sup>$  – من فتاوى الحج، الشريط الرابع.

<sup>3 -</sup> سورة القيامة، الآيتان 22، 23. - <sup>3</sup>

وَزِيَادَةً } (1) فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بألها النظر إلى وجه الله وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربحم يوم القيامة وفي الجنة، أما في الدنيا فلا يرى في الدنيا كما قال سبحانه وتعالى: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ} (2).

وقال لموسى: {لَن تَرَانِي} (قبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت" (4) فالدنيا ليست محل الرؤية؛ لأن الرؤية نعيم، رؤية الله أعلى نعيم أهل الجنة وهذه الدار ليست دار النعيم، دار الأكدار ودار الأحزان ودار التكليف فلا يرى في الدنيا لكنه يرى في الآخرة يراه المؤمنون، أما الكفار فهم عنه محجوبون كما قال سبحانه: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذ لَّمَحْجُوبُونَ} (5) فالكفار محجوبون عن الله يوم القيامة والمؤمنون يرونه في الآخرة، والصحيح أن الرسول

<sup>1 -</sup> سورة يونس، الآية 26.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة الأنعام، الآية  $^{2}$  .

<sup>3 -</sup> سورة الأعراف، 143.

<sup>4 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، برقم 2931.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة المطففين، الآية 15.

صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، أما المنافقون فمحل نظر جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه يأتي هذا اليوم الأمة وفيها منافقوها لكن ليس فيه الصراحة بأنهم يرونه يوم القيامة.

# 110- حكم عبارة "والله من وراء القصد"

س: ترد عبارة تتكرر دائماً عند نهاية المقالات المكتوبة في بعض الصحف وهي (والله من وراء القصد)، فما حكم كتابتها وما المقصود منها؟ (1) ج: لا أعلم فيها بأساً؛ لأن معناها: أن الله سبحانه هو الذي يعلم مقاصد العباد لا إله غيره ولا رب سواه، كما قال عز وجل: {وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّه يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ } (2)، وقال سبحانه: {وَيُحَـنَرِّكُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُ اللّهُ } (3)، وقال عز وجل: {قُلْ إِن تُخفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللّه } (4) الآية.

<sup>1 -</sup> نشر في مجلة الدعوة، العدد 1661 بتاريخ 11 جمادي الآخرة 1419هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة، الآية 235.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران، الآية 28.

<sup>4 -</sup> سورة آل عمران، الآية 29.

# باب ما جاء في التوبة

#### 111- الكبائر تكفر بالتوبة النصوح

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله ورعاه - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أفيدونا أحسن الله إليكم في مسألة تكفير الكبائر، وهل التوبة الازمة لها، أم أن الطاعات كالصلاة وغيرها تكفرها من غير توبة؟ وجزاكم الله خيراً (1).

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ بعده:

الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة كلها تدل على أن الكبائر إنما تكفر بالتوبة النصوح وصاحبها تحت مشيئة الله إن مات عليها مسلما لقول الله عز وجل: {إِنْ تَجْتَنبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرْ عَنكُمْ سَيّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا} (2) وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّه إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّه إِلَهًا إِلّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ

<sup>-1418/8/18</sup> سؤال شخصي موجه لسماحته وأجاب عنه بتاريخ -1418/8/18هـ.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة النساء، الآية  $^{2}$ 

ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَائَا وَ69) إِنَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا } (1) الآية، وقوله سبحانه: {وَنَ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهُ وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء } (2) الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر (واه مسلم في صحيحه، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وبذلك يعلم أن الآيات المطلقة والأحاديث المطلقة في تكفير السيئات بالأعمال الصالحات مقيدة بالنصوص المقيدة باجتناب الكبائر وهذه قاعدة شرعية عند أهل العلم والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية

 $<sup>^{-1}</sup>$  – سورة الفرقان، الآيات  $^{-68}$ 

<sup>48</sup> سورة النساء، الآية -2

<sup>.233</sup> عمسلم في كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمة، برقم  $^3$  -  $^3$ 

# 112- حكم قضاء الصلاة والصيام لمن تركهما متعمداً قبل التوبة

س: رجل غارق في الكبائر ولم يكن يصلي ولا يصوم فهداه الله تعالى منذ سنتين فاجتنب الكبائر وصار يصلي في الأوقات ويصوم، فهل يؤدي ما بذمته من صوم أو صلاة فيما مضى قبل الهداية؟ (1)

ج: التوبة تجب ما قبلها إن كان لا يصلي ولا يصوم ويفعل الكبائر ثم تاب، والتوبة تجب ما قبلها يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: {وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ} فمن تاب أفلح ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكفّر عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ } (3) عسى من الله واجبة فالله يكفر سيئاته إذا تاب ويقول جل وعلا: {وَإِنِّي

ا - سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام بتاريخ - سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام بتاريخ - 1418/12/28

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النور، الآية 31.

<sup>3 -</sup> سورة التحريم، الآية 8.

لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (1) ويقول سبحانه: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَوْنُونَ} (2).

فالمقصود أن الله جل وعلا بين حال الزاني والسارق والعاصي: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّه إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللّه إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسِ التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، مع الله إلى الحق ولا يزنون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من صفات عباد الله العفة عن الزني والعفة عن قتل النفس بغير الحق ومن صفات عباد الرحمن الإخلاص لله والتوحيد الكامل ومن يفعل خلاف فلك يشرك أو يقتل بغير حق أو يزني {يَلْقَ أَثَامًا (68) يُصِمَاعَفُ لَكُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَيَخْلُدُ فيه مُهَانًا (69) } (3) نعوذ بالله من ذلك {إلّا مَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمَلَ عَمَلًا صَالِحًا

<sup>1 -</sup> سورة طه، الآية 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الفرقان، الآية 68.

<sup>3 -</sup> سورة الفرقان، الآيتان 68، 69.

فَأُولْئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّمَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (1) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "التوبة تجب ما قبلها" (2) ويقول صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (3) فمن تاب من سيئاته وأعماله غفرها الله له، والتوبة لها شروط ثلاثة: الندم على الماضي من السيئات، والإقلاع منها، والعزم الصادق ألا يعود إليها، هذه التوبة أن يندم على ما مضى من أعماله السيئة من شرك ومعصية، وأن يقلع عن ذلك ويدع ذلك خوفا من الله وتعظيماً له وإخلاصاً له، وأن يعزم عزماً خذك في ذلك، فإذا فعل هذا فقد تاب توبة نصوحاً والله يغفر بها ذنوبه الماضية، وهناك شرط رابع إذا كانت المعصية تتعلق بالمخلوق فلا بد من شرط رابع وهو تحلله أو إعطاؤه حقه، فإذا كانت المعصية تتعلق بظلم إنسان، أخذ ماله أو ضربه أو قتله

<sup>1 - 1</sup> سورة الفرقان، الآية 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين، بقية حديث عمرو بن العاص، بــرقم 17357 بلفظ: "إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها...".

<sup>4250</sup> التوبة، برقم کتاب الزهد، باب ذکر التوبة، برقم 3

فلا بد من إعطائه حقه أو تحلله من ذلك وإعطاء الحق للقتيل القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل، وفي المال يعطيه المال الذي أخذ منه، وفي العرض كذلك يستباح إذا كان الحق غيبة فإن لم يتيسر له ذلك دعا له وذكره بالخير الذي يعلمه منه في المحالس التي ذكره فيها بالشر والمقصود إذا كان الحق لمخلوق فلا بد مع الشروط الثلاثة من شرط رابع وهو إعطاء المخلوق حقه أو تحلله من ذلك.

# 113- مسألة في قضاء العبادات بعد التوبة

س: ما يقول شيخنا الجليل فيمن لا يصلي ولا يصوم عمدا وبعد أن هداه الله وأناب إليه وبكى على إسرافه على نفسه، رجع يصلي ويصوم ويقوم بجميع العبادات هل يؤمر بقضاء الصلاة والصوم أم تكفيه الإنابة والتوبة؟ (1)

ج: من ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله توبة نصوحا لم يلزمه قضاء ما ترك؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من المله وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء، وقد قال الله

\_

 $<sup>^{-1}</sup>$  نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند، ج 4 ص  $^{-1}$  -  $^{-1}$ 

سبحانه وتعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُ واْ يُغَفَّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ...} (1) الآية.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها" والأدلة في هذا كثيرة؛ ومنها قوله سبحانه: {وَإِنِّكِي لَعَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (2)، وقوله سبحانه: {يَا لَعُفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (2)، وقوله سبحانه: {يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّه تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّتَاتكُمْ وَيُدْخلَكُمْ جَنَّات تَجْري من تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ... (3) الآية.

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (4)، والمشروع للتائب أن يكثر بعد التوبة من الأعمال الصالحات، وأن يكثر من سؤال الله سبحانه الثبات على الحق وحسن الخاتمة. والله ولي التوفيق.

 <sup>1 -</sup> سورة الأنفال، الآية 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة طه، الآية 82.

<sup>8</sup> - سورة التحريم، الآية 8.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سبق تخریجه.

#### 114- قبول توبة من كان ماله حراما

س: رجل ماله كله حرام وتزوج منه وحج منه وعمل تجارة ويريد التوبة فماذا يصنع؟

ج: إذا تاب تاب الله عليه، والمال محل نظر، بعض أهل العلم يراه له؛ لقول الله تعالى: {فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى الله وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا خَالدُونَ} (1).

فإذا أخذ منه ما يسد حاجته وتصدق منه إن شاء الله يكفي وإن تطهر منه كله وتصدق به في وجوه البر وجدد كسبا طيبا فهذا أحوط وأحسن لكن إذا كان فقيرا ينتفع به؛ لأن الله قال: {فَلَهُ مَا سَلَفَ} وهذا يعم الكفار الذين أسلموا وقد كانوا يستعملون الربا وهو حرام وترك لهم ولم يقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا المال الربوي بعدما تابوا وأسلموا عليه، فهذا المسلم قال بعض أهل العلم: مثل الكافر، ما يكون أردى مسن الكافر فهو أولى من الكافر إذا تاب؛ لأن منعه من المال قد ينفره

 <sup>1 -</sup> سورة البقرة، الآية 275.

من التوبة أيضاً فإذا تاب له طريق في المال الذي تاب عليه، وإن تيسسر إخراجه؛ لأن الإسلام يمنعه من ذلك والصدقة به هذا أحوط حروجاً من خلاف العلماء والحج صحيح لأنه عمل بدني ليس له تعلق بالمال، لكن لا يجوز له إنفاق المال الخبيث.

#### 115- التوبة النصوح

س: الأخ ب. ع. من صفاقس بتونس يقول في سؤاله: ما هو السبيل إلى التوبة النصوح؟ (1)

ج: السبيل إلى ذلك هو الندم على ما سبق من المعصية، والعزم الصادق ألا يعود فيها، مع الإقلاع عنها والحذر منها، عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم، ورغبة ورهبة، وإن كانت المعصية تتعلق بالمخلوقين فلا بد من تحلل صاحب الحق، وإن لم يتيسر ذلك دعا له واستغفر له، وذكره بمحاسن أعماله التي يعلمها بين من اغتابه عندهم، وإن كانت تتعلق بمال رده إليه أو طلب العفو عن ذلك فإذا عفا برئ من ذلك. والله الموفق.

 $<sup>^{1}</sup>$  – من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية، وأجاب عنه سماحته بتريخ  $^{1}$  1419/8/8 هـ.

# 116- التوبة الصادقة فلاح وسعادة

س: فضيلة الشيخ أفيدكم بأنني شاب مسلم تبت إلى الله وعاهدته على ذلك وبدأت توبتي في الحج أرجو الثبات على ذلك من الله عز وجلل وأشهد الله على محبتى لكم في الله جل وعلا؟ (1)

ج: نسأل الله أن يثبتنا وإياك على دينه ويرزقنا وإياك لــزوم التوبــة والاستقامة ونوصيك بتقوى الله ولزوم التقوى وأبشر بالخير، مــن تــاب وأفلح والله يقول: {وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلحُونَ} وأعلاح والله يقول: الصادقة فلاح ونجاح وسعادة.

وأنا أقول أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، ونقول عليك بلزوم التوبة وصحبة الأخيار واحذر من صحبة الأشرار، نسأل الله لك الهداية والتوفيق والسلامة والثبات على الحق.

الشريط السابع. -1407 من أسئلة حج عام -1407

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النور، الآية 31.

#### 117- حكم من أسرف على نفسه بالمعاصى

س: أنا شاب ولدت مسلما وكنت لا أترك الصلاة ولكن (شاءت الأقدار) أن أسافر خارج بلادي لفترة مع عائلتي ومن ثم بدوهم، وتركت الصلاة لفترة أكثر من أربع سنين وفعلت كثيرا من الفواحش مثل الزنى ولم أصم رمضان لمدة أربع أشهر، وجامعت زوجتي في رمضان وكل ذلك بسبب جلساء السوء.

والآن أنا تائب إلى ربي ونادم على فعلي وأحافظ على الصلاة بمفردي أو في الجماعة أفيدوني ماذا يجب على؟ (1)

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت فالتوبة النصوح كافية وهي تجب ما قبلها وليس عليك قضاء شيء من الصلاة والصوم ولا شيء من الكفارات؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، أما إن جحد وجوبها كفر إجماعاً،

البلاد العدد 4 سناوي إسلامية من جمع محمد المسند، ج4 ص4 ، ونشر في حريدة البلاد العدد 15288 بتاريخ 1419/1/18هـ..

<sup>- 425 -</sup>

والكافر إذا أسلم لا يقضي شيئاً من الواجبات المتعلقة بحق الله سبحانه؛ لقول الله عز وجل: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ} (أ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تقدم ما كان قبلها"، ونوصيك بالاستقامة على التوبة والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة إذا استقمت على التوبة والإصلاح؛ لقول الله سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لّمَن ثَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (زقنا الله وإياك الثبات على الحق إنه خير مسؤول.

وقد وقع في سؤالك كلمة يجب التنبيه عليها وهي قولك: "شاءت الأقدار" والأقدار لا مشيئة لها والصواب أن يقال: شاء الله وحده، أو شاء الله سبحانه ونحو ذلك. وفقنا الله وإياك للفقه في الدين والاستقامة عليه.

 <sup>1 -</sup> سورة الأنفال، الآية 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة طه، الآية 22.

# 118- مسألة في التوبة

س: أنا طالب علم وأحب الله ورسوله لكني مبتلى بكبيرة، ما أفتا أن أتوب منها حتى أعود إليها، وكلما جددت العزم على تركها أجدني بعد شهور أقع فيها ولازمني هذا الأمر سنين إني لأرجو أن أجد عندكم الحل الناجح والشفاء الأكيد أفيدونا مأجورين؟ (1)

ج: الواجب عليك الصدق مع الله وأبشر بالخير إذا تبت، فاصدق وحاسب نفسك واسأل الله التوفيق والإعانة ولا تتبع الهوى، جاهد نفسك، والله يقول: {وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} (2) ويقول نفسك، والله يقول: {وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} (2) ويقول سبحانه: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَحْرَجًا} (3) {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَحْرَجًا (4) .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة العنكبوت، الآية 69.

<sup>2</sup> سورة الطلاق، الآية -3

 $<sup>^{4}</sup>$  – سورة الطلاق، الآية  $^{4}$ 

فالواجب عليك تقوى الله ولا يلعب بك عدو الله الشيطان متى تبت فالزم التوبة واحذر العودة، وإذا عدت ثانية فليكن حذرك أشد حتى لا تعود مرة ثالثة أما التلاعب بأن يعلب بك الشيطان فهذا دليل على ضعف الإيمان وضعف القوة وضعف البصيرة، فاتق الله وراقب الله و جاهد نفسك حتى لا تعود إلى المعصية، نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق.

# 119- حكم الوقوع في الأخطاء التي لم يتعمدها

س: كنا مجموعة من الأصدقاء نجتمع للنقاش والحوار حول أمور الدين والدنيا، وإذا بأحد الحضور يلقي بسؤال يقول فيه: هل يستطيع المرء المسلم أن يعيش حياته مسلما بنسبة 100% مع استمرار تعايشه وتعامله مع مجتمعه بما في ذلك من إيجابيات وسلبيات ومؤثرات. أي بمعنى إن أراد البعد عن كل ما حرمه الله والتمتع بكل ما أحله الله في كتابه وكذلك العمل بسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بما تبيحه والبعد عما تنهى عنه؟

واختلفت الإجابات وإن كان الكل قد أجاب بنعم، ولكن اختلفت الإجابات حول النسب ففريق قائل بقدرة المرء على ذلك أي أن يحيا المرء مسلما بنسبة 100% وفريق آخر لم يوافق على قدرة المرء أن يحيا حياة مسلم بنسبة 100% ووجهة نظر الفريق الآخر الذي لم يوافق على نسبة المائة أن قوة المجتمع ومؤثراته متعددة وأن من المكن أن تكون هناك أمور كثيرة غير صحيحة ولكن المجتمع مع هذا يقرها وضرب هذا الفريق مثلاً بكرة القدم ومحاولة الناس تشجيع هذه اللعبة رغم عدم فائدها للشباب بالقدر الذي لو تدرب الشباب على الفروسية والسباحة والرماية مثلاً.

ومثل آخر.. التصوير والصور المجسمة. ومثل آخر يتعلق بغذاء الإنسان وهي ما تستورد الدولة من لحوم من الخارج.. ومثال آخر، فوائد البنوك.

وأمثلة أخرى عديدة ضربت، ولما طال النقاش وامتد واتفقنا في نقاط واختلفنا في أخرى.

رأينا أن نرسل لمجلتكم الموقرة بسؤالنا عسانا أن نجد الجـواب الـشافي لديكم؟ (1)

ج: المسلم غير معصوم، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما حاء بذلك الحديث الشريف، لكن في الإمكان أن يعيش المسلم في مجتمع إسلامي محافظاً على دينه حسب طاقته؛ عملاً بقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).

ولا يخدش في دينه ما قد يقع منه من الأخطاء التي لم يتعمدها، أو ظنها جائزة باجتهاده وما لديه من معلومات، أو بسؤاله بعض أهل العلم، فأفتاه في ذلك و لم تكن فتواه مطابقة للشرع المطهر، والخلاصة أن الواجب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع، وأن يحرم ما حرم الله عليه، وأن يجتهد فيما فرض الله عليه، وإذا وقعت منه زلة وجب عليه المبادرة بالتوبة النصوح.

<sup>· -</sup> نشر في كتاب الدعوة، ص 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التغابن، الآية 16.

# 120- الإقبال على العبادة من علامات الخير للتائب

س: لقد تبت من ذنوبي وندمت وما زلت نادماً منذ أكثر من سنة ثم يسر الله لي العمرة والحج ودعاء عرفة وبعض الأمور الأخرى في مثل حضور مجالس العلماء لسماحتكم وفضيلة الشيخ ابن عثيمين فهل هذه علامات أرجو بها أن أكون مقبول التوبة؟ (1)

ج: إن شاء الله ما دام أنك قد تبت إلى الله التوبة تجب ما قبلها، وحضورك محالس العلم وإقبالك على العبادة هذا من وسائل الخير ومن علامات الخير فاستقم واثبت على الحق واحضر مجالس العلم وأكثر من الطواف والصلاة وأبشر بالخير إن شاء الله والزم التوبة.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام بتاريخ ... 1418/12/26

# 121- مسألة في التوبة

س: ما حكم من ارتكب شيئاً من الذنوب والمعاصي هل له توبة؟ ج: الله يقول حل وعلا: {وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} أَنُها الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ} أَنُها اللّهِ يَقول اللهِ تَوْبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبُوا أَيُّها اللّهِ يَوْبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبُوا أَنُها اللّهِ يَوْبُوا أَنِّها اللّهِ يَوْبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبُوا أَنِي اللّهِ تَوْبُوا أَنِي اللّهِ وَيَعْرَفُوا أَنِي اللّهِ وَيَعْرَفُوا أَنِي اللّهِ وَيَعْرَفُوا إِلَى اللّهِ وَيَعْرَفُوا أَنْ اللهِ وَيَعْرَفُوا اللهِ وَلَا اللهُ وَيُعْرَفُوا اللهِ وَيَعْرَفُوا اللهُ وَيُعْرَفُوا اللهِ وَيَعْرَفُوا اللهُ وَيَعْرَفُوا اللهُ وَيَعْرَفُوا اللهُ وَيَعْرَفُوا اللهُ وَيَعْرَفُوا اللهُ وَيُعْرَفُوا اللهُ وَيَعْرَفُوا اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلللهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلْمُ الللهُ وَلِلْهُ الللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ وَلِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّ

التوبة تهدم ما كان قبلها، وإذا كان الحق لمسلم لا بد من أمر رابع وهـو تحلله أو إعطاؤه حقه إذا كان الحق فلوساً، أو

<sup>· -</sup> سورة النور، الآية 31.

<sup>8</sup> سورة التحريم، الآية -2

<sup>-3</sup> سبق تخریجه.

اغتابه، أو أخذ شيئاً من ماله يتحلله أو يعطيه حقه، لا تتم التوبة إلا بهذا، مع الندم والإقلاع والعزم ألاّ يعود، لا بد من الأمر الرابع وهو أن يعطي صاحب الحق حقه يستحله يستبيحه يمكنه من القصاص ويقول: أبحن عما حصل مني من الغيبة، إن استطاع وإن ما استطاع يذكره بالخير، إذا لم اغتابه فيها، يذكره بأعماله الطيبة التي يعرفها والصفات الحميدة التي يعرفها فتكون هذه بهذه.

# 122 – الزلازل والفيضانات تقع بقضاء الله وقدره وتدبيره

س: الزلازل والبراكين والصواعق والفيضانات.. هل هي جند من جنود الله ؟ (1)

ج: كل هذه الأمور وغيرها مما يحدثه الله في الكون، كلها

 $<sup>^{-1}</sup>$  أجاب عنه سماحته بتاريخ 1418/12/17هـ، ونشر في مجلة الدعوة، العدد  $^{-1}$ بتاريخ 1419/4/14هـ.

تقع بقضائه وقدره وتدبيره؛ لحكم بالغة وغايات حميدة، يعلمها سبحانه وإن خفيت على كثير من الناس، ويعذب الله بذلك أقواماً ويرحم آخرين، وله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى، وفق الله الجميع.

#### 123 – الأذكار سبب لطرد الشياطين

س: لي بنتان وفي حجرهن تنبعث رائحة كريهة منها وحاولوا تغيير الحجرة ولكن حدث نفس الشيء، وترى ابنتي أشخاصاً يضعونها على وجهها وهي تراهم دائماً فما تفسير ذلك وما الحل أرجوكم أرشدوني؟ (1)

ج: قد يكون هذا من فسقة الجن وكفرة الجن وسفهائهم، فعليها أن تستعمل هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا دخلت الحجرة، تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تكررها ثلاثاً، وتبشر بالعافية، يقول النبي صلى الله

عليه وسلم: "من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء"(1)، وجاء في بعض الروايات: "من قالها ثلاثاً"(2)، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر تلاعب الشياطين وسفهاء الجن، فإن جاءه مثل هذا يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات. جاء في الحديث أن من قالها لم يضره شيء إذا قالها صباحاً أو مساء، ويُكثر من قراءة القرآن فالقرآن من أسباب طرد الشياطين وسفهاء الجن ولا يضرها ذلك، عليها بالصدق فمتى صدقت سلمت من هذا، تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات صباحاً

<sup>1 –</sup> أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ مــن ســوء القضاء و درك الشقاء، برقم 2708.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في المسند، باقي مسند المكثرين، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، برقم 7838.

ومساءً، ولها البشرى بالخير، وتُكثر من ذكر الله وقراءة القرآن أو ما تيسر منه ولو بالفاتحة مسب ما تيسر لها، ولو الفاتحة، الفاتحة أم القرآن تكفى.

#### 124- التحذير من الكذب

س: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يكذب لكن قد يعمل المعاصي الأخرى، فما هو توجيه الحديث من كنب فتاب ويخشى أن يكون قد كتب كذاباً. فما عليه؟ (1)

ج: المؤمن الصادق لا يكذب، ولكن قد يكذب لنقص إيـمانه وضعف إيـمانه، فالواجب على كل مؤمن أن يحذر الكذب، ينبغي أن يتحرى الصدق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقاً وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى

ا - سؤال موجه لـــسماحته بعــد الــدرس الــذي ألقــاه في المــسجد الحــرام بتــاريخ 1418/12/27

الفجور والفجور يهدي إلى النار"(1) ويقول الله حل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ} (2)، ويقول سبحانه: {هَذَا يَلُومُ مُ الصَّادِقِينَ} يَلُومُ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ عَرْبِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ} (3).

فالواجب تحري الصدق والحذر من الكذب أينما كان إلا في الأوجه التي يجوز فيها الكذب، تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: "لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها"(4)، في هذا لا بأس في الثلاث إذا كذب للمصلحة، في هذه الثلاث فلا بأس، الإصلاح

أَ أخرِجه البخاري في كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُـواْ اللّه واللّه و أَخُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ}، برقم 6094، ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب قسبح الكذب وحسن الصدق وفضله، برقم 2607.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التوبة، الآية 119.

<sup>3 -</sup> سورة المائدة، الآية 119.

<sup>4 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، بــرقم 2605.

بين الناس، وفي الحرب من غير أن يغدر، وفي حديث الرجل مع امرأتـــه والمرأة مع زوجها.

### 125- الوسائل المعينة على تحقيق الإخلاص

س: سماحة الشيخ لقد أهمني الشيطان كثيراً في تحقيق الإخلاص في الأقوال والأفعال فدلوني على الوسائل المعينة على تحقيق الإخلاص لله في الأقوال والأفعال جزاكم الله خيراً؟ (1)

ج: قد دلك ربك بقوله جل وعلا: {وَإِمَّا يَرَّغَنَّكَ مِنَ السَّيْطَانِ نَـزْغُ فَاسَّعَعِدْ بِاللّهِ} (2)، وبقوله جل وعلا: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِـذُوهُ عَدُوَّا } كَدُوَّا } (3)، فعليك أن تستعيذ بالله من هذا العدو فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أكثر عليك الوساوس انفث على يـسارك ثـلاث مرات قل: أعوذ بالله من الشيطان

ا - سؤال موجه لـسماحته بعـد الـدرس الـذي ألقـاه في المـسجد الحـرام بتـاريخ 1418/12/27

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأعراف، الآية 200.

<sup>6</sup> - سورة فاطر، الآية 6

ثلاث مرات، وأبشر بالخير والعافية، اصدق مع الله في التعوف وأبسشر بالخير، وإذا كانت الوسوسة حول الرب أو حول الجنة أو النار تقول مع التعوف: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، أعدو بالله من الشيطان الرجيم تكثر من هذا؛ لأن الصحابة لما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من الوساوس فأمرهم أن يستعيذوا بالله من الشيطان وأن يقولوا عند وساوسه فيما يتعلق بالرب والآخرة والجنة والنار ونحو ذلك: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، ويستعيذ بالله، وينتهي ويزول منه، وتزول عنه هذه الوساوس التي يبتليه بما عدو الله، هذه من مكائده.

# 126- ماذا يعمل من لديه وساوس تتعلق بالعقيدة

س: عندي وساوس كثيرة، وخاصة في العقيدة، وفي الأعمال التي أعملها فما التوجيه؟ (1)

 $<sup>^{1}</sup>$  – من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من حريدة المسلمون، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ  $^{1}$  1419/6/5

ج: عليك عند وجودها أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والنفث عن يسارك ثلاثاً ولو كنت في الصلاة، وتقول مع ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتكررها ثلاثاً، وتقول مع ذلك: آمنت بالله ورسله. إذا كانت الوساوس تتعلق بالعقيدة. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لما اشتكوا إليه الوساوس. والله الموفق.

## 127- علاج وساوس الشيطان

س: أنا الحمد لله أقيم الصلاة وأقوم بالنوافل ولكني أحياناً تسساوريي شكوك بأن أعمالي غير مقبولة نتيجة وسوسة الشيطان والعياذ بالله منه، فما هو العلاج منه أثابكم الله؟(1)

ج: لا شك أن هذه من الشيطان، فالإنسان إذا أدى ما عليه فإن عليه أن يُحسن ظنه بربه وليجتهد في الإحلاص في العمل والصدق في العمل ويدع الوساوس التي تراوده بأنه مراء أو

- 440 -

الشريط الخامس. -1 من أسئلة حج عام -1 هـ، الشريط الخامس.

بأنه كذا أو بأنه كذا ما دام يعلم أن عمله لله وأنه بحمد الله لا يرائيي الناس، وإنما فعل ما قام به لله ويعلم أن هذا من الشيطان، والواجب أن يستعيذ بالله من الشيطان دائماً، وليتشاغل عن هذا الشيء الذي يراوده وليُعرض عنه، فإن هذا من عدو الله الشيطان حتى يتبطه، فليحارب عدو الله الشيطان بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليشتغل بغير ذلك من الأشغال التي تنسيه هذا الأمر؛ كقراءة القرآن والاستغفار والتحدث مع إخوانه وأهل بيته وغير ذلك من أمور تشغله عن هذه الوساوس.

#### 128 صلاة التوبة

س: شاب يقول: في فترة الشباب المبكر من العمر ارتكبت بعض المعاصي، وقد تبت إلى الله ولله الحمد والشكر، ولكن لا زال في نفسي شيء، وسمعت عن صلاة التوبة، أرجو أن تفيدوني نحو هذا جزاكم الله خيراً؟(1)

<sup>1 –</sup> نشر في الجزء الرابع من هذا المجموع.

<sup>- 441 -</sup>

ج: التوبة تجب ما قبلها وتمحوه والحمد لله، فلا ينبغي أن يبقى في قلبك شيء من ذلك، والواجب أن تحسن الظن بربك، وأن تعتقد أن الله تساب عليك إن كنت صادقاً في توبتك؛ لأن الله يقول: {وَتُوبُوا إِلَى اللّه جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (أ) فعلق الفلاح بالتوبة، فمن تاب فقد أقلح، وقال سبحانه: {وَإِنِّي لَعُفَّارٌ لَّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الفلاح، وقال سبحانه: {وَإِنِّي لَعُفَّارٌ لَّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الفلاح، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّه تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ وَعَمَى عَنكُمْ سَيِّنَاتَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} (أ) و {عَسَى مَن الله واحبة.

فعليك أن تُحسن ظنك بربك، وأنه قبل توبتك، إذا كنت صادقاً في توبتك نادماً على ما عملت، مقلعاً عنه، عازماً ألا تعود فيه، وإياك والوساوس، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النور، الآية 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة طه، الآية 82.

<sup>3 -</sup> سورة التحريم، الآية 8.

"أنا عند ظن عبدي بي $^{(1)}$ .

فينبغي أن تظن بالله خيراً، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يموتن أحدكم الله وهو يُحسّن ظنه بالله"(2) خرجه مسلم في صحيحه.

أما صلاة التوبة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصديق رضي الله عنه أنه قال: "ما من عبد يُذنب ذنباً ثم يتطهر فيُحسن الطهور، ثم يُصلي ركعتين، ثم يتوب لله من ذنبه، إلا تاب الله عليه "(3) وبالله التوفيق.

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ}، برقم 7405، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب الحث على ذكر الله تعالى، برقم 2675.

<sup>2 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بُحُسن الظن بــالله تعــالى عند الموت، برقم 2877.

 $<sup>^{3}</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، برقم 57.

#### 129- التائب من الذنب يستتر بستر الله

س: عملي أوقعني في أخطاء ومعاص مع النساء ما دون الزنا وكذبت
مخافة الفضيحة، فهل يلزمني بعد توبتي الإخبار عن الحقيقة؟ (1)

ج: التوبة كافية، الإنسان يستتر بستر الله، فعليه التوبة وعدم إفشاء ما وقع من المعاصي والسيئات ومن تاب تاب الله عليه، الواجب عليك التوبة إلى الله والحذر من أسباب الشر والحذر من وسائل الزنا، والحذر من كل ما حرم الله، وإذا ألم العبد شيء من المعاصي فليتب إلى الله، وليستغفر الله، ولا يبد صفحته ولا ينشر سوءته، ولا يفضح نفسه.

### 130- النصح واجب بين المسلمين

انني شاب متزوج ولي ثلاثة أولاد أعيش في بيتي وفي بيت والدي
المتوفى مع والدتي وجدتي وإخواني، ومشكلتي

\_

الأسئلة. -1 سؤال شخصي أجاب عنه سماحته ضمن مجموع من الأسئلة. -444

تتلخص بأن أخي الأكبر الذي يسكن معنا في البيت لا يصلي ولا يشهد الصلاة في المسجد في كل الأوقات ويشرب الخمر أغلب الأوقات وعاطل عن العمل، لقد تشاجرت معه كثيراً ولكن لا فائدة بل يصرح بأنه لن يصلي ولن تُفده النصيحة، فقد فكرت في الخروج من البيب ولكن والدتي بكت كثيراً والهمتني بالعقوق وقالت احمد ربك حيى لا يعاقبك الله بولد مثله.

فضيلة الشيخ إنني أعيش في حيرة فهل يجوز لي الخروج من البيت وترك والدتي بالرغم من أنني أنا الذي أصرف على البيت وإذا تغاضيت عنه من أجل والدتي هل أكون شريكاً في الإثم والمعاصي وجهوني؟ (1)

ج: الذي لا يصلي كافر نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"(<sup>2)</sup>، ويقول عليه الصلاة والسلام: "العهد

<sup>1 -</sup> من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم 341.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"(1)، وشرب الخمر مسن أقبح الكبائر وأعظم الذنوب، والله حل وعلا قال في الخمر: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْكَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ} وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ} (2).

وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن الخمــر وشـــاربها وســـاقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها — نسأل الله العافية —.

وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يزين الزين حين يزين وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"(3).

الخمر أم الخبائث ومن أعظم القبائح والكبائر، وننصحك أن تـستمر في نصيحته وتخويفه من الله عز وجل بأسلوب حسن بالترغيب والترهيب، وأن تستعين على ذلك أيضاً بسؤال الله جل وعلا أن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة، الآية 90.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سبق تخریجه.

يهديه وأن يشرح صدره للحق، اسأل ربك أن يهديه وأن يعيذه من شرنفسه وهواه وأن يلهمه الصواب ويوفقه لقبول الحق، فهو أخوك له حق عليك، فاسأل ربك له أن يهديه، في أوقات الإجابة، في سحودك، وفي آخر الصلاة، وفي آخر الليل، سل ربك أن يهديه ويعيذه من الشيطان، وهكذا تستعين عليه أيضاً بإخوانك في الله الطيبين الذين قد يؤثرون عليه عتى ينصحوه ويوجهوه، ولا تخرج من البيت اجلس مع والدتك وأحسن إليها، فإن لم تفد معه النصيحة ولم يقبل فارفع أمره إلى الهيئة، وإلى المحكمة حتى يقام عليه الحد، ارفع أمره إلى الهيئة؛ لعلها تعالج الموضوع، فالذي يحصل ذلك فالحكمة؛ لأن ترك الصلاة وشرب الخمر أمر عظيم، فالذي يجاهر بهذا ولا يبالي، لا يُترك، وإذا لم يَقبل النصيحة يجري عليه الحكم الشرعي، نسأل الله لنا ولك وله الهداية ولجميع المسلمين.

#### 131- شروط التوبة

س: سائل يقول: لقد ارتكبت كثيراً من المعاصي والمحرمات والآن أشعر بالذنب وأخيراً يقول: دلوني على الطريق الصحيح لأني أبحث عن التوبة وبودي أن أُقلع عن هذا إن شاء الله؟ (1)

ج: أيها السائل اعلم أن رحمة الله أوسع وأن إحسانه عظيم وأنه جل وعلا هو الجواد الكريم وهو أرحم الراحمين وهو خير الغافرين سبحانه وتعالى واعلم أيضاً أن الإقدام على المعاصي شرٌ عظيم وفسادٌ كبير وسبب لغضب الله ولكن متى تاب العبد إلى ربه توبة صادقة تاب الله عليه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة عن الرجل يأتي كذا ويأتي كذا مسن الهنات والمعاصي الكثيرة ومن أنواع الكفر ثم يتوب فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "التوبة قدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله قبله"(2) وفي لفظ آخر: "الإسلام يُجُب ما كان قبله

<sup>1 -</sup> من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

والتوبة تَجُب ما كان قبلها"(1) يعني تمحوها وتقضي عليها فعليك أن تعلم يقيناً أن التوبة الصادقة النصوح يمحو الله بها الخطايا والسيئات حتى الكفر، ولهذا يقول سبحانه: {وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلَحُونَ} (2) فعلق الفلاح في التوبة، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّه تَوْبُوا إِلَى اللّه تَوْبُوا إِلَى اللّه تَوْبُوا إلَى اللّه تَوْبُوا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّر عَنكُمْ سَيّئاتكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} (3) وعسى من الله واجبة، وأيدخله الله الجنة فضلاً منه المعنى أن التائب التوبة النصوح يغفر له سيئاته ويدخله الله الجنة فضلاً منه وإحساناً سبحانه وتعالى.

فعليك يا أخي التوبة الصادقة، ولزومها والثبات عليها والإخـــلاص لله في ذلك، وأبشر بأنها تمحو ذنوبك ولو كانت كالجبال.

وشروط التوبة ثلاثة: الندم على الماضي مما فعلت ندماً

<sup>1 –</sup> سبق تخريجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التوبة، الآية 31.

<sup>8</sup> - سورة التحريم، الآية -3

صادقاً، والإقلاع من الذنوب، ورفضها وتركها مستقبلاً طاعة لله وتعظيماً له، والعزم الصادق ألا تعود في تلك الذنوب، هذه أمور لا بد منها، أولاً: الندم على الماضي منك والحزن على ما مضى منك، الثاني: الإقلاع والترك لهذه الذنوب دقيقها وجليلها، الثالث: العزم الصادق ألا تعود فيها فيان كان عندك حقوق للناس، أموال أو دماء أو أعراض فأدها إليهم، هذا أمو رابع من تمام التوبة، عليك أن تؤدي الحقوق التي للناس إن كان قصاصاً تمكن من القصاص إلا أن يسمحوا بالدية، إن كان مالاً ترد إليهم أموالهم، الا أن يسمحوا، إن كان عرضاً كذلك تكلمت في أعراضهم، واغتبتهم تستسمحهم، وإن كان استسماحهم قد يفضي إلى شر فلا مانع من تركه، ولكن تدعو لهم وتستغفر لهم، وتذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم في الأماكن التي ذكرهم فيها بالسوء، ويكون هذا كفارة لهذا، وعليك البدار قبل الموت، قبل أن ينزل بك الأحل، عليك البدار، والمسارعة، ثم الصبر والصدق، يقول الله سبحانه وتعالى: {واللذين إذا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ

أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ يَعِني لَم يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (أَ) افهم معنى {وَلَمْ يُصِرُّواْ يعني لَم يَصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } افهم معنى {وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُوا، يقيموا على المعاصي، بل تابوا وندموا وتركوا، ولم يصروا على ما فعلوا، وهم يعلمون، انتقل بعد ذلك – سبحانه – إلى {أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُو مَن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُو الْعَامِلِينَ } أَكُونَاتُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

# 132 مسألة في شروط التوبة

س: إنني كنت جاهلياً وقد من الله علي بالإسلام وكنت قبل ذلك قد ارتكبت بعض المظالم ولا أستطيع ذكرها هاهنا ولقد سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من أي شيء

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران، الآية 135.

<sup>136</sup> سورة آل عمران، الآية -2

فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إلى آخر الحديث: ما هي النصيحة التي توجهو لها لي سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم؟ (1) ج: قد شرع الله لعباده التوبة، قال الله سبحانه: {وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2)، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّه تَوْبَةً نَصُوحًا (3)، وقال حل وعلا: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا ثُمَّ اهْتَدَى } (4).

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"(5).

فمن اقترف شيئًا من المعاصي فعليه البدار بالتوبة والندم والإقلاع والحذر والعزم ألاّ يعود في ذلك والله سبحانه وتعالى

<sup>1 -</sup> من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النور، الآية 31.

<sup>8</sup> - سورة التحريم، الآية 8.

<sup>4 -</sup> سورة طه، الآية 82.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سبق تخریجه.

يتوب على التائب، متى صدق في التوبة بالندم على ما مضى والعزم ألا يعود وأقلع منها تعظيماً لله، وخوفاً من الله، فإنه يُتاب عليه، ويمحو الله عنه ما مضى من الذنوب فضلاً منه وإحساناً، سبحانه وتعالى، لكن إن كانت المعصية ظلماً للعباد، هذا يحتاج إلى أداء الحق، وعليه التوبة مما وقع بالندم والإقلاع، والعزم أن لا يعود وعليه مع ذلك أداء الحق لمستحقه، أو تحلله من ذلك ككونه يقول: سامحني يا أخي أو اعف عني، أو ما أشبه ذلك أو يعطيه حقه، للحديث الذي ذكره السائل وغيره من الأحاديث والآيات، والرسول يقول: "من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح -يعني الظالم- أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه"(1) هذا جزاؤه.

فينبغي للمؤمن أن يحرص على البراءة والسلامة من حق أحيه، فإما أن يؤديه أو يتحلله منه وإذا كان عرضاً، فلا بد من تحلله إن استطاع فإن لم يستطع أو خاف من مغبة ذلك، وأن

- 453 -

ا - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، برقم 6534.

يترتب على إخباره شراً أكثر، فإنه يستغفر له ويدعو له، ويذكره بالمحاسن التي يعرفها عنه، بدلاً مما ذكره من السوء، يعني يغسل السيئات الأولى بالحسنات الأخيرة، فيذكره بالخير الذي يعلمه عنه لا يكذب وينشر محاسنه، ضد السيئات التي نشرها سابقاً ويستغفر له ويدعو له، وهذا ينتهي من المشكلة.

انتهى الجـزء الثامن والعشرون ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء التاسع والعشرون وأوله ملحقات كتاب الطهارة